



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

ٳؙڡٚڝؖٵ؋ؙٳڮڹؾؖ ۺؙٷڡٙڶؠ۬ؾڡٙٳۺٵؽڶڶؿؗؽؿ

. .

. g 3

-

•

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |

# ا في المنطقة المنطقة

إختصره وسرحه وَخرَّج أَحَادِسَكُهُ وَفِهارسَهُ الْمُحْتَى الْمُ

| مة لكنبة الأسكندرية | الهيئة العا     |
|---------------------|-----------------|
| 207,63              | رقم التصنية.    |
| 14                  | وقعم المسمونيل. |

2(**ار(بحیت** ئیون جَميْع الحُقوق مَحفوظة لِدَارِ الجيثل الطبعية الأولث



#### مقدمة الطبعة الثانية

إن الحمد لله أستعينه وأستغفره وأستهديه وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين والهادى إلى الحق المبين ، وأمام المتقين . أما يعد :

فإنه قد صدرت الطبعة الأولى من كتابى « أوصاف النبى عَلَيْكُ » وقد نسب إلى الترمذى وهو الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى صاحب الجامع الصحيح المشتهر بسنن الترمذى ، كما وقعت بالكتاب نفسه أخطاء مطبعية .

وكان خطأ غير مقصود ، فاتفق معى الأستاذ عبود صاحب دار الجيل على إستدراك الخطأ ، وإثبات الصواب وهذا ما تم عمله فى هذه الطبعة الجديدة بفضل الله عز وجل . هذا ، وقد طلب منى بعض الأصدقاء أن أعيد النظر فى تعليقاتى الحديثية على أحاديث الشمائل .

ثم إنى وجدت فى نفسى بعد فترة ، استجابةً لمطلب هذا الصديق خصوصاً وأن الله عز وجل من على بكثير من المراجع لم تكن بين يدى حين تحقيق الكتاب فى بداية الأمر. فبذلت جهدى وهو ضعيف ، وعلى قدر طاقتى كى أحقق مطلب الصديق.

وكان قد صدر مختصر الشهائل للشيخ الألباني بعد صدور كتابي ، أوصاف النبي ، فكان معينا لى في إعادة التحقيق لبعض الأحاديث.

ومما لا شك فيه أن الشيخ صاحب فضل على بعلمه ، وإن كنت أختلف معه فى القليل جداً ، فهذا أمر يستقيم مع دعوته إيّانا بوجوب الإتباع وذم التقليد وهي دعوة حق دعى إليها النبلاء من أهل العلم المجيدين .

وكتابى هذا من يقرأه يجد فيه إختلافاً في المهج عن مختصر الشيخ الألباني. فكتابه يعتمد على الإختصار والإشارة إلى رصيده العلمي في كتبه الأخوى.

وكتابى فيه التوضيح والتفصيل مع عدم الإطناب وأرجو ألا يُفهم من كلامي أنى أزكى كتابى على كتاب الشيخ فهذا منهج وذاك منهج آخر.

وإنى أتقدم بالشكر لكل من قدم لى يد العون على إبراز هذا الكتاب على هذا النهج الذي أرتضيته .

وقبل الختام أحب أن أنبه إلى أن الطبعة الأولى التي صدرت عام ١٩٨٥ وكذلك النسخ التي صورت عنها لا يجوز إعادة تصويرها أو تجميعها من جديد فهي ليست معتمدة ولا مرضية عندي .

فهذه الطبعة أنا المسئول عنها علمياً وأدبياً وماكان فيها من توفيق فهو من الله عز وجل وماكان فيها من تقصير وهو من طباع البشر فهو من نفسي .

وقد تعاقدت مع الأستاذ عبود صاحب دار الجيل على طبع هذه النسخة المحققة . وبموجب هذا العقد أصبح الوحيد الذي له حق طبع هذا الكتاب ونشره مستقبلاً . والله أسأل أن يكتب لى به أجراً عنده

الشارح **سمینح عباس** الفقیر إلی الله عز وجل

## مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه صلوات الله وسلامه ، وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

أما بعد ، فانه لا يوجد عمل أشرف من العمل في حقل السنّة ولهذا عزمت على تحقيق وإخراج شمائل الترمذي في ثوب جديد يتناسب مع طلبة العلم ومحبيه ، وسميته « أوصاف النبي عليسيّة » ، اختصار وشرح الشمائل للترمذي ، صاحب كتاب الجامع الصحبيح المعروف بالسنن .

والذى دفعنى للعمل فى هذا الكتاب هو الاحساس بالألم والمرارة تجاه جنوح كثير من الناس عن منهج الإسلام الذى هو دين الفطرة ، وإن المخرج الوحيد لنا اليوم أو غداً ، من جب القسوة والجفوة ، لا يكون إلا بالعودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح ، رضوان الله عليهم جميعاً.

وبمعنى أدق ، لا مخرج لنا إلا بالالتفاف حول نبينا عَلَيْكَ ، فهو مثلنا الأعلى ، كما نبّه على هذا ربنا عز وجل فى كتابه الحكيم « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » (١١).

فإذا كان هو المثل الأعلى للمسلم ، ولا إيمان لأحد إن لم يسلم بهذا ، فلماذا لا نقلده ونتبعه في سننه وهديه ، ونتحلى بأخلاقه الحميدة ، وهو الذي قال فيه ربكم : « وإنك لعلى خلق عظيم » (٢).

<sup>(</sup>١) آية ٢١ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) آية ٣ من سورة القلم.

فلم لا بقلده في أقواله وفي أفعاله ، بدلاً من تقليد الأجانب تقليداً أعمى في كثير من أمورهم ...

إن كثيراً من الناس يحلو لهم الكلام بتمجيد وتعظيم أخلاقيات الغَرب، أو الشرق، ونسوا أن محمداً ﷺ كان أعظم أخلاقاً من هؤلاء وأننا مطالبون بتقليده!..

فإن كان هؤلاء الأجانب على دين الفطرة ، فالإسلام هو دين الفطرة ، غير أننا برعنا في التفاخر بما عليه الغير ، كما برعنا في التنكر لما كان عليه سلفنا الصالح الذين أفلحوا لأنهم صدقوا الله ورسوله.

نحن أمة لها تراث عظيم هو فوق النقد والشك . تراثنا هو القرآن الكريم وكتب السنة والفقه التي حررها أهل الصلاح والتقوى من العلماء الذين ورثوا علم النبوة .

ثم هناك ، عن قرب منك ، كتب السيرة والتاريخ والتراجم واللغة ، وكلها مستمدة من إشراقات العلم الرباني . .

وبين يديك الآن أحد كتب السنة أقدمه إليك ، وإن كان متواضع الحجم ، فإن محتواه عظيم النفع ، كثير الفائدة ، ألا وهو كتاب الشهائل للترمذي ...

## التعريف بكتاب الشمائل

هذا الكتاب يشتمل على خمسة وخمسين باباً تصف النبي عَلَيْكُ وصفاً دقيقاً لخلقته وخلقه وعبادته ومأكله ومشربه ونومه وجلوسه ولباسه وكلامه ، وفى آدابه مع أهله وصحابته وتعامله مع الوفود وعامة المسلمين .

ولهذا ، فهو يُعد من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن . فأنت إن قرأت الكتاب ، فلا ريب أنك ستتعرف على صورة النبي ﷺ ، وتعرفه كما لو كنت عايشته في حياته كصحابته الكرام .

## ثناء العلماء على الشائل:

قال الشيخ المناوى فى مقدمة شرحه على الشمائل: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية ، وعلم الدراية الإمام الترمذى جعل الله قبره روضة عُرفها أطيب من المسك الشذى كتاب وحيد فى بابه فريد فى ترتيبه واستيعابه لم يأت له أحد بماثل ولا مشابه ، سلك فيه منهاجاً بديعاً ، ورصّعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعاً حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار فى المشارق والمغارب اه

وأما الشيخ القارى فقد قال فى مطلع كتابه جمع الوسائل : ومن أحسن ما صُنف فى شمائله وأخلاقه على المنف أن مطالع هذا الكتاب وأخلاقه على الوجه الأثم بحيث أن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الحباب ويرى محاسنه الشريفة فى كل باب ، وقد قال شيخ مشايخنا محمد بن محمد الجزرى قدّس الله سره العلى :

أخلاى إن شــط وربــعـه

وعز تلاقیه وناءت (۲) منازله

وفاتكم أن تبصروه بعينكم

فا فاتكم بالعين فهذى شائله

<sup>(</sup>٣) ناءت : أي بعدت .

## شروح الشمائل:

ومن المراجع التي بين يدى تبين لي أن الشروح التي سبقت شرحي الجديد هي :

١ ـ شرح العلامة عصام الدين الإسفراييني الشافعي ، ذكره العلامة المناوى في مقدمة شرحه على
 الشمائل فقال عنه :

فأتى بما لم يسبق إليه كشف النقاب على أسرار الكتاب ولكنه أكثر من الإحتمالات العقلية فى هذا الفن الذى هو من الفنون النقلية على ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية ، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام ا هـ .

٢ ـ شرح لابن حجر الهيثمى نزيل مكة ، وعنه قال الشيخ المناوى : فأطال وأطاب ولكن بعد
 الانتهاب من ذلك الكتاب أزال رونق المتن بإختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب مع
 ما هو عليه من الشغف بالتعقّب بما ليس بكبير أمر تارة ، وأخرى من محض التعصب ا هـ.

٣\_شرح الشمائل للمناوى ، وهو شرح مختصر ، غير أنك تجد فى بعض مواضع الكتاب إطناباً
 لا يتناسب ومنهج المؤلف .

على بن سلطان محمد القارى ، وهو شرح مطول أكثر فيه شارحه من عرض المسائل الفقهية وتكرارها بغير ضرورة ، حتى أن القارىء ليجد صعوبة فى الحصول على صورة واضحة للنبى عليه والله تعالى أعلم .

• \_ شرح الشماثل للبيجوري .

٦ ـ شرح الشمائل لمحمد بن قاسم بن جسوس.

٧ ـ الإتحافات الربانية للأستاذ أحمد عبد الجواد الدومي .

وهو إن كان يتصف بحسن العرض البسيط وجال اللفظ ، فهو كغيره من الشروح السابقة ، لم يتكلم على تخريج الحديث أو تبيين درجته صحة وضعفاً ، وهو عمل مهم جداً ، وذو فائدة عظيمة لأهل عصر لا علم فيه لأحد من الناس بالإسناد ورجاله ، وهو خلاف عهد كان ذكر الإسناد « فيه » من الدين .

## المختصرات للشمائل:

1 - المختصر في الشهائل: اختصره الأستاذ محمود سامي طبع في مصر سنة ١٩٥٠.

٢ ــ إختصار الأستاذ أحمد عبد الجواد الدومي .

## ترجمة الإمام الترمذي

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السّلمى البوغى الترمذى الصنديد ، وترمذ بكسر التاء على الصحيح مدينة قديمة على طرف نهر بلخ ، الذى يقال له جيحون ، وفي دائرة المعارف الإسلامية ، وسمع الضباط الروس الناس في سنة ١٨٨٩ م ينطقون باسمها ترمذ ( بكسر ) ، أو ترمذ ( بفتح ) ، وتعرف المدينة رسمياً الآن باسم ترمذ ( أى بالكسر ) ، وتعرف المدينة رسمياً الآن باسم ترمذ ( أى بالكسر ) ،

#### شيوخمه :

من أشهر شيوخ الترمذي ، الإمام البخاري ، رضى الله تعالى عنه ، أخذ العلم عنه ، وكان يرجع إليه دائمًا في المسائل العلمية ، وجامعه يشهد بذلك .

ومن شیوخه أیضاً محمد بن بشار المتوفی سنة ۲۵۷ هـ ، ومحمد بن المثنی أبو موسی ، وعباس بن عبد العظیم العنبری ، وقتیبة بن سعید المدنی ، وإسحاق بن راهویه وغیرهم .

## طلبه للعلم:

طاف أبو عيسى البلاد وسمع من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين ، وقيل أنه دخل بغداد ولكن الشيخ أحمد شاكر رده وقال :

ولكنى لا أظنه دخل بغداد ، إذ لو دخلها لسمع من شيخ المحدثين وزعيمهم الإمام أحمد بن حنبل المولود سنة ١٦٤ والمتوفى سنة ٢٤١ ولترجم له الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الاسلامية ج a ص ٢٢٣ ، كذا في هامش كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للاستاذ نور الدين عتر. وما بين القوسين زيادة من عندي .

#### حفظه:

لا خلاف على أن الترمذى رحمه الله كان حافظاً للحديث متقناً له ، ويقول الترمذى عن نفسه : كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزء بن من أحاديث شيخ ، فر بنا ذلك الشيخ ، فسألت عنه ، فقالوا .. فلان ، فرحت إليه وأنا أظن أن الجزء بن معى ، وإنما حملت معى في محملي جزء بن غيرهما شبهها ، فلما ظفرت به ، سألته السماح ، فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه ، ثم لمح فرأى البياض في يدى ، فقال : أما تستحى منى ، فقصصت عليه القصة وقلت له : إنى أحفظه كله ، فقال : في يدى ، فقال : هل استظهرت قبل أن تجىء إلى . قلت : لا .. ثم قلت له : إقرأ . فقرأته عليه على الولاء ، فقال : هل استظهرت قبل أن تجىء إلى . قلت : لا .. ثم قلت له : حدثنى بغيره ... فقرأ على أربعين حديثاً من غريب حديثه . ثم قال : هات . فقرأت عليه من أوله إلى آخره . فقال : ما رأيت مثلك (٥).

#### علمسه:

كان رضى الله تعالى عنه عالمًا بالأسانيد وعللها ومتونها ، كما كان فقيهًا ، ويشهد له بتبحره في العلوم : كتابه الجامع المشتهر بالسنن .

قال السيوطى فى قوت المغتذى : قال الإمام محمد بن عمر بن رشيد : الذى عندى أن الأقرب إلى التحقيق والأحرى على واضح الطريق أن يقال أن كتاب الترمذى يضمن الحديث مصنفاً على الأبواب وهو علم برأسه ، والفقه علم ثان ، وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينها من المراتب علم ثالث ، والأسماء والكنى رابع ، والتعديل والتجريح خامس ، ومن أدرك النبى علم يدركه ومن أسند عنه فى كتابه سادس ، وتعديد من روى ذلك الحديث سابع (١) اهد.

قلت : ويكفيه شرفاً أن البخاري شهد له ، فقال : ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي .

## وفاتسه :

توفى رضى الله عنه سنة ٢٠٩، وكان من أبناء السبعين، وكان فى آخر عمره رحمه الله ضريرا (٧٧ هـ.

<sup>(</sup>٥) مقدمة التحفة.

<sup>(</sup>٦) مقدمة تحفة الأحودى.

<sup>(</sup>٧) مقدمة أحمد شاكر لجامع الترمذى.

## عملي في هذا الكتاب

- ١ اعتمدت في اختصارى للشمائل على طبعة الزغبى المحمدية بتحقيق الأستاذ عزت عبيد
   الدعاس ، طبعة ثانية وهي نسخة مصورة من الطبعة الأولى .
- ٢ ــ راجعت أحاديث الكتاب إسناداً ومتناً على نسخة الشمائل بشرح الشيخ المناوى ، ونسخة الشمائل بشرح الشيخ القارى ، ثم مختصر الشمائل بشرح الأستاذ الدومى ، وأيضاً على كتب الشمائل بشرح التي خرجت الأحاديث وأوضحت فى مواضع كثيرة ، إختلاف بعض الألفاظ .
- ٣ ـ حذفت من إسناد الحديث ما لا يهم القارىء العادى ، وأثبت الصحابى ، وأحياناً التابعى ،
   لضرورة علمية تتعلق بالإسناد أو المتن .
  - ٤\_ خرجت أحاديث الكتاب على النحو التالى:
  - (١) بيان الكتب التي روت الحديث الوارد في الشمائل طبقاً لإسناد الترمذي .
  - (ب) ذكرت بعض طرق الحديث وذكرت مخرجيها أيضاً إذا دعت الضرورة إلى
     هذا .
  - (ج.) بيّنت درجة الحديث من ناحية الصحة والضعف مستشهداً بكلام العلماء الأثبات من السابقين كالبخارى والترمذى والدارقطنى والذهبي وابن حجر وغيرهم .
  - ( د ) كل حديث أخرجه البخارى ومسلم لم أتكلم على إسناده لأنه صحيح بإتفاق أهل العلم .
  - (ه) كل حديث لم يتبين لى أن أحداً من السابقين تكلم عليه بالتصحيح أو التضعيف ، حكمت عليه بالصحة إذا كان الإسناد صحيحاً ، أما إذا كان فى الإسناد راو ضعيف أو انقطاع ، بينت ذلك وأشرت إلى ضعف الراوى كما جاء فى كتب الرجال ، أما إذا تبين لى وتأكد عندى أنه لا يوجد متابع أو مشاهد للحديث حكمت على إسناده فقط بالضعف وقلت إسناده ضعيف ولم أحكم بالضعف على الحديث لاحتال وجود الشاهد أو المتابع ، لأنه لا يجوز لأحد أن

يحكم على حديث بالضعف إلا أن يكون ملها وعالما بطرق الحديث وهذا لا ينبغى إلا للحفاظ الأثبات وأنا أقل بكثير جداً من أن يكون لى شرف الوقوف حتى على أبواب علمهم.

- (ز) تكلمت على الرواة الذين ورد ذكرهم فى إسناد المختصر، أو فى متنه مراعياً الإختصار فى الترجمة، وذلك فى هامش الكتاب.
  - (ل) شرحت غريب الحديث بعد تخريج كل حديث.
- (ط) ضبطت بالشكل بعض الكلمات التي قد تكون غريبة عند القارىء العادى.
  - (ى) عزوت الآيات إلى مواضعها في المصحف.
- (ك) شرحت الأحاديث، وتعمدت الإختصار وعدم الأطناب، وخصوصاً في الأحاديث التي تدور حولها قضايا خلافية منبّهاً القارىء إلى أن التفصيل لا يتناسب مع منهج الكتاب.
- (ل) إذا كان فى الباب أكثر من حديث مكرر بينت سبب التكرار واكتفيت بشرح حديث واحد وأحيل القارىء عليه ، وربما أخرت الشرح وجعلته فى آخر الباب .
- (م) وضعت فهرساً لأهم المراجع ثم فهارس الموضوعات والأحاديث والأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب.

وبعد ، فلله الفضل والحمد أن يوفقنى للعمل فى هذا الكتاب ، وأسأله أن يجعل له أثراً طيباً عند كل مبتدىء ومجتهد .

أخى القارىء : إذا وجدت خطأ فى هذا الكتاب فذلك مرجعه عدم الكمال الذى هو لله وحده ، عز وجل ، فأدعوه أن يغفر لى ، والله المستعان . . .

## تنبيـه:

قولى: قال الحافظ فى الفتح ، أو قال الحافظ ، أو قال فى الفتح ، فأنا أريد به الحافظ ابن حجر العسقلاني رضى الله تعالى عنه وكتابه فتح البارى .

سمينح عباس

 ١ ـ تذكرة الحفاظ
 اللذهبي

 ٢ ـ طبقات الحفاظ
 السيوطي

 ٣ ـ مقدمة تحفة الأحوذي
 المباركتوري

 ١ ـ مقدمة تحقيق الجامع الصحيح للترمذي
 أحمد شاكر

 ٥ ـ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه
 نور الدين عتر

 جامعه وبين الصحيحين
 نور الدين عتر

أوصاف النبي – م ٢

•

\_

## باب

# ما جاء في خلق رسول الله عَلَيْتُهُم

الله عَنْ رَبِيَعة بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (^) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (¹) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ وَلاَ بِالقَصِيرِ وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقَ وَلا بِالآدم وَلا بالجعدِ القَطَطِ وَلا بالسَّبطِ ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَة ، فَأَقَامَ بمكَّة عَشرَ سِنِينَ ، وبالمدينةِ عشر سنينَ ، وتوفَّاهُ اللهُ علَى رَأْسِ ستِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فَى رَأْسِهِ ولحيتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاء .

أخرجه البخارى ومسلم ومالك والترمذى في الجامع وأحمد في المسند وابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل.

قوله (خلق): بفتح الخاء وسكون اللام هو الصورة والشكل.

قوله (الطويل البائن): أي ظاهر الطول .. أو يفارق غيره في الطُّول والقامة .

قوله (الأمْهَق): الشديد.

قوله (الآدم): شديد السمرة.

قوله (الجعد القطط): الشعر الملتوى المنقبض.

قوله (السّبط): المسترسل.

 <sup>(</sup>٨) ربيعة بن عبد الرحمن : أو ربيعة الرأى ، ثقة فقيه مشهور وهو أحد شيوخ مالك بن أنس .
 (٩) انس بن مالك : خادم رسول الله ﷺ وامه أم سليم ، وقد خدم النبي عشر سنين وهي مدة إقامته بالمدينة ،
 وكان أكثر الصحابة أولاداً تجاوز عمره المائة .

معنى الحديث إجالاً: لم يكن عَيِّلِيَّةِ بالمفرط طولاً ولا بالقصير، لكنه كان وسطاً وهو إلى الطول أقرب ، كما أنه عَيِّلِيَّةٍ لم يكن شديد البياض ولا شديذ السَّمرة ، وإنما يخالط بياضه الحُمرة ، ولم يكن شعره بالملتوى ولا بالمسترسل ، إنما كان بين ذلك .

وسيأتى الكلام إن شاء الله على عُمْرِ النبي عَلَيْقَةٍ عند الحديث رقم ٣٦٧ باب فى كم سن النبي عَلَيْقَةٍ . عَلَيْهِ .

٢ - عنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكَ رَبْعةً ، لَيْسَ بالطَّويلِ ولاَ بالقَصِيرِ ، حَسَنَ الجَسْمِ ، وكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بجَعْدٍ ولاَ سَبطٍ ، أَسْمَرَ اللَّونِ ، إذَا مشى يَتَكَفَّأُ .

هذه رواية أخرى لحديث أنس الذى تقدم ، والزواية الأولى من رواية ربيعة بن عبد الرحمن وهذه من رواية حميد ، وبها زيادات فقوله أسمر اللون إذا مشى تكفًّأ ليس فى البخارى ولا فى مسلم وهذه الرواية أخرجها الترمذى فى الجامع والبيهتى بإختصار (١٠٠).

قوله (ربعة): متوسط الطول.

قوله (حسن الجسم): معتدل الخلقة متناسب الأعضاء، لا تغلبه السَّمنة أو الهزال.

قوله (يتكفأ): أى يميل إلى بين يديه وهو يسرع المشى ويدل ذلك على ثباته عَلَيْكُمْ واتساع خطواته بعكس خطوات المختالين المتقاربة.

٣ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (١١) قَالَ : سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ (١٢) يَقُولُ : كَانَ رَسُولٌ اللهِ عَلِيْهِ وَلَلهُ وَجُلاً مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ المُنْكِيَيْنِ ، عَظِيمَ الجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١٠) وقد وقع منا غلط فى تخريج الحديث فى الطبعة الأولى ، فقد عزوته للبخارى ومسلم ، والصواب أن يقال هو فى البخارى ومسلم بنحوه أو أن أصل الحديث فى البخارى ومسلم . ولا تغتر بتخريج الشيخ الألبانى فقد اعتمد تخريج الأستاذ الدعاس وانطر تحفة الأشراف (٧٢٠/١٩٩/١) .

<sup>(</sup>١١) أبو اسحق : هو عمرو بن عبد الله السبيعي تابعي مشهور ولد في خلافة عثمان وهو ثقة عابد اختلط بآخره كها في التقريب .

<sup>(</sup>١٢) البراء بن عازب : صحابي اشترك مع النبي عَلَيْ في خمس عشرة غزوة .

أخرجه الجاعة وأحمد فى المسند والطيالسي وابن سعد والبيهتي فى الدلائل ورواه أبو الشيخ مختصراً .

قوله (مربوعاً): ربعة وقد سبق شرحها.

قوله (بعيد ما بين المنكبين): أى أنه عَلَيْكَ عريض أعلى الظهر، والمنكب: هو مجمع عظم العضد والكتف.

قوله (الجُمَّة): بضم الجيم وتشديد الميم هي شعر الرأس الساقط على المنكبين.

قوله ( الحلة ) : قال النووى فى شرح مسلم قال أهل اللغة : الحلة لا تكون إلا ثوبين ويكون غالباً إزاراً ورداءً.

٤ ـ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ لِمَّةٍ فِي خُلَّةٍ حَمَرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيْتِهِ ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِيَيْهِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المُنْكِيَيْنِ لَمْ يَكُنْ بالقَصِيرِ ولا بالطَّوِيلِ .

أخرجه الجماعة كما تقدم في الحديث السابق وإنما كرره الترمذي لبيان زيادة كلمة «لمة » أخرجها مسلم والنسائي والترمذي في الجامع وأبو داود والبيهتي في الدلائل.

قوله (لِمَّةً) : بكسر اللام وتشديد الميم : وهي دون الجمَّة ، وسميت بذلك لأنها أَلمَّت بالمنكبين.

٥ ـ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ (١٣) قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِى عَلَيْكِ بِالطَّوِيلِ ولاَ بِالقَصِيرِ شَئْنَ الكَفَيْنِ وِالقَدَمَيْنِ ، ضَخْمَ الرَّأْسِ ضَخْمَ الكَرَادِيسِ ، طَوِيلَ المَسْرُبةِ ، إِذَا مَشَى تَكَفَّوًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ ولاَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ عَلِيْكِ .

أخرجه الترمذى فى جامعه وقال حسن صحيح والحاكم والطيالسي والبيهتي فى الدلائل وابن سعد فى الطبقات وفى الإسناد عندهم جميعا عثمان بن مسلم بن هرمز، قال النّسائي

<sup>(</sup>١٣) على بن أبي طالب : هو ابن عم النبي ﷺ أول فدائى فى الاسلام وهو رابع الخلفاء الراشدين والد الحسن والحسن رضى الله عنهما وعن أبيهما وهو زوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ . مات شهيدا .

ليس بذاك وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى التهذيب ، قلت مثله يحتمل التحسين فقد رُوى من طرق كثيرة عن على منها ما أخرجه الإمام أحمد من طريق حاد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن على عن أبيه قال : كان رسول الله عليه ضخم الرأس ، عظيم العينين ، هدب الأشفار ، مشرب العين بحمرة ، كث اللحية ، أزهر اللون ، إذا مشى تكفأ كأنما بمشى فى صُعُد ، وإذا إلتفت ، التفت جميعاً ، شثن الكفين والقدمين . أخرجه أيضا ابن سعد فى الطبقات والبيهتى مختصراً ، وروى أيضاً من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير عن مطعم بن على أخرجه أحمد وله متابع من طريق نوح بن قيس عن خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلاً سأل علياً ـ الحديث ، أخرجه أحمد وابن سعد والبيهتى فى الدلائل مختصراً .

قلت والطريق الأولى في إسنادها عبد الله بن عقيل وهو صدوق في حديثه لبن والطريق الثانية شريك القاضي صدوق يخطىء كثيراً وشيخه عبد الملك بن عمير ثقة تغير حفظه وربما دلس والطريق الثالثة في إسنادها خالد بن خالد مختلف في اسمه ووثقه ابن حبان والعجلى ـ كذا في التهذيب. وكل هؤلاء أحاديثهم تحتمل التحسين.

قوله (شأن الكفين): قال ابن حجر في الفتح: أي غليظ الأصابع والراحة وفي رواية أخرى ضخم الكفين والقدمين، قال: وفسره الخطابي بالفِلْظِ والاتساع. ونقل عن ابن بطال أنه قال: كانت كفه عَلَيْتُهُ ممتلئة لحماً غير أنها مع غاية ضخامتها وغلظها كانت لينة كما ثبت في حديث أنس المروى في الصحيح: ما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كفه عَلَيْتُهُ.

قوله ( الكواديس ) : ومفردها كُردوس ، كل عظمين التقيا فى مفصل نحو الركبتين أو المنكبين وقيل رأس العظمة .

قوله (المسُّرِيَة): بفتح الميم وسكون السَّين المهملة وضم الراء وهو شعرٌ بين الصدر والسرة. وقيل: ما دق من شعر الصدر سائلاً إلى السرة.

قوله (صَبَب): أى: إنحدار من علو، والمعنى هنا قريب من معنى التكفؤ وهو التثبت في مشيه وسرعة إنطواء الأرض تحت قدميه عليه .

٣ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلى غُفْرة (١٤)، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بِنُ مَحَمَّدٍ (١٥) مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عَلِيًّ إِذَا وَصَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ : كَانَ عَلِيًّ إِذَا وَصَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ : كَانَ عَلِيًّ إِذَا وَصَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ : كَانَ عَلِيًّ إِذَا وَصَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ : كَانَ عَلِي المَقْطِ ، وَكَانَ رَبِعةً مِنَ الفَقْمِ ، لَمْ يَكُنْ بِالمَعْقِ ، وَلاَ بِالسَّطِ ، كَانَ جَعْداً رَجِلاً ، وَلَمْ يَكُنْ بِالمَطهَّمِ وَلاَ بِالمُعْقِمِ ، لَمْ يَكُنْ بِالمَطهَّمِ ، وكَانَ فَى وَجْهِهِ تَدْوِيرُ أَبْيضُ ، مُشربُ أَدْعَجُ العَيْنَيْنِ ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ ، وَلاَ بِالمُشَاشُ والكَتَدِ ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرَبَةٍ ، شَنْنُ الكَفَيْنِ والقَدَمَينُ ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا جَلِيلُ المُشَاشُ والكَتَدِ ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرَبَةٍ ، شَنْنُ الكَفَيْنِ والقَدَمَينُ ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا بَيْنَ كَغَيْهِ خَاتَمُ النَّبِقِ وَهُو خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، وَكُنَ فَى وَجْهِ قَدُ وَمَسُرَبَةٍ ، وَأَلْيَهُمْ عَرِيكَةً ، وأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَنْ رَآهُ يَنِيكُ أَلْمَ مَنْ حَالَمُ اللّهِ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ . يَقُولُ نَاعِبُهُ ، وَمَنْ حَلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ عَيْلِيْ .

قال أبو عيسى (١٦): سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر بنَ محمد بن الحسين يقول : سمعت الأصمعى يقول في تفسير صفة النبي عَلَيْتُ (المعقَط) : الذاهب طولا ، وقال : سمعت أعرابيا يقول في كلامه : تمغط في نشابته أي مدّها مدًّا شديدًا ، (والمتردد) : الداخل بعضه في بعض قِصَرًا ، وأمًّا (القطط) : فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة ، أي تثن قليل ، وأما (المطهم) : فالبادن الكثير اللحم ، (والمكلثم) : المدور الوجه والمشرّب الذي في بياضه حمرة ، (والأدعج) : الشديد سواد العين ، (والأهدب) : الطويل الأشفار ، (والكتكد) : مجتمع الكتفين وهو الكاهل ، العين ، (والمسركة) : هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السَّرَّة ، (والشَّنَ) : الغَليظ الأصابع من الكفين والقدمين ، (والتقلّع) : أن يمشي بقوة ، (والصَّبَ) : الحدور ، يُقال إنحدرنا في صبوب وصبب ، وقوله : (جليل المشاش) : يريد رءوس المناكب والعشرة : الصحبة ، إن الصاحب ، (والبديهة) : المفاجأة ، يُقَالُ بدهته بأمر أي فجأته .

<sup>(</sup>١٤) عمر بن عبد الله مولى غُفرة . قال فى التقريب : ضعف وكان كثير الارسال .

<sup>(</sup>١٥) إبراهيم بن محمد : هو ابن الحنفية وهي أمه ، وكانت أمة لعلى رضى الله عنه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية ـــ قال في التقريب : صدوق ولم يسمع من جده على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱۶) أبو عيسى هو الترمذي .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حسن غريب ليس إسناده بمتصل وأخرجه أيضا البيهتي في دلائل النبوة وابن سعد .

قلت فيه علتان : الأولى : الإنقطاع كما قال الترمذي لأن إبراهيم بن محمد بن الحنفية وهو صدوق لم يسمع من جده على رضى الله عنه ، والعلة الثانية : ضعف عمر بن عبد الله مولى غفره ضعفه إسحاق بن منصور والنسائي وابن حبان والعجلي وتركه مالك وقال أحمد والبزار ليس به بأس كما في التهذيب ، فالحديث ضعيف وله شواهد في الباب كثيرة .

والترمذى رضى الله عنه جاء بشرح الكلمات ومع ذلك فإنها قد تكون صعبة الفهم على البعض مما يدفعنى إلى تبسيط المعانى كما جاءت بترتيبها فى المتن.

يقول على رضى الله عنه : لم يكن رسول الله على المتناهى فى الطول ولا بالقصير ، إنما كان متوسط الطول ، ولم يكن معره بالملتوى الملفوف ولا بالمسترسل الناعم إنما كان بين ذلك ، ولم يكن بديناً ولا مستدير الوجه لشدة سمنته ، وإنما كان الوجه لا يغلب عليه الإستدارة ، وهو واسع العين شديد سواد الحدقة ورموشها كثيرة وطويلة ، عظيم رءوس العظام وخاصة عند مجتمع الكتفين ، وهو الكاهل ، وذلك دلالة على غاية القوة والشجاعة ، لا يغطى جلده الشعر الا فى مواضع فى الرأس والوجه يعنى اللحية وموضع الشارب ، وعلى مسربته إبتداء من الصدر حتى آخر البطن .

وكان ﷺ غليظ الكفين والقدمين، مِمَّا يدل على قوة قبضه ومتانة أعصابه.

وإذا مشى تكفّأ ، أى أسرع فى مشيته ثابتاً واسع الخطوات بعكس خطوات المختالين ، وإذا التفت البعث بجسده كله ، وفى إقباله وأدباره .

وهو أجود الناس صدراً ، فهو عليه لا يمل ، ولا يضجر من جليسه ، وهو أصدق الناس لهجة ، واللهجة تبين حالة المتحدث ، ولأن لهجته دائما تدخل الطمأنينة على قلب سامعه ، فهى تشع صدقاً ، فإنه لا مجال لجريان صورة الكذب على لسانه الشريف .

وهو عَلَيْكُ ، سلس ، ليّن ، مطاوع ، قليل الخلاف والنّفور ، وذلك لشدة تواضعه ووفور حلمه مع أمته ، وهو كريم المعاشرة أو المخالطة ، من رآه للمرة الأولى من غير معرفة سابقة أو دراسة ، هابه واحترمه ، ومن عاشره أحبّه ، بل ازداد به كل يوم حباً على حب .

يقول ناعته بجميل الوصف لم أر قبله ولا بعده مثله ﷺ.

بقيت كلمة بخصوص إسناد الحديث ، فالحديث كما علمت فيه انقطاع ومع ذلك فهو حسن

المعانى كما فهمت من قول الترمذي « حسن » وعلى كل فإن الأوصاف الجميلة التي جاءت في حقه على الله على المناسلة ع

٧ ـ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلَى ۗ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا (١٧) قَالَ : سَأَلْتُ حَالَى هِنْدَ بِنَ أَبِي هَالَةَ (١٨) ، وكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ وأَنَا أَشْتَهِى أَنْ يَصِفَ لَى مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ هَالَةَ (١٨) :

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَحْمًا مُفَحَّمًا ؛ يَتَلاَّلاً وَجْهُهُ تَلاَّلُوْ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ أَطُولَ مِنَ المُرْبُوعِ ، وأقْصَر من المشدَّبِ عَظِيم الهَامةِ ، رَجِلَ الشَّعرِ ؛ إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَهَا وإلاَّ فَلاَ لَهُ بَاوْنُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أَذُنيهِ ، إِذَا هُو وَفْرة ، أَزْهُرُ اللَّوْنِ ، وَاسِعِ الجَبِينِ ، أَزجَّ ، الحَوَاجِبُ سوابغُ في غَيْرِ قَرَن ، يَيْنُهَا عِرْقٌ يُدرِّهُ الغَضَبُ أَقْنَى العِرنيينِ ؛ لَهُ نورٌ يَعلُوهُ ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلهُ أَشَمَّ ؛ كَثَّ اللَّحْيَةِ سَهْلِ الخَدَّيْنِ ، ضَلِيعَ الفَم ، مفلّجَ الأَسْنَانِ ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلهُ أَشَمَّ ؛ كَثَّ اللَّحْيَةِ سَهْلِ الخَدَّيْنِ ، ضَلِيعَ الفَم ، مفلّجَ الأَسْنَانِ ، وَقِيقَ المسربةِ ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ في صَفَاءِ الفِضَّةِ ، مُعْتَدِلَ الخُلقِ ، بادنَ مَتَاسِكَ ، مَوْاء البَطْنِ والصَّدَرِ ، عَريض الصَّدْرِ ، بعيدُ ما بَيْنَ المنكِيثِينِ ، ضَخْمَ الكَرَادِيس ، أَنُورَ سَوَاء البَطْنِ والصَّدَرِ ، عَريض الصَّدْرِ ، بعيدُ ما بَيْنَ المنكِيثِينِ ، ضَخْمَ الكَرَادِيس ، أَنُورَ المَتَحَرِّدِ ، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّهِ والسُّرةِ بشَعَرِ يَجْرِى كالخَطِّ ، عَارِى التَّذَيْنِ والبَطْنِ والمَالمِ مِمَّا الرَّانَدِيْنِ والبَطْنِ والمَّدَيْنِ والمَدَيْنِ والمَنْكِيثِينِ والمَنْكِيثِنِ والمَعْرَفِي اللَّذِينَ والمَوْرَفِي اللَّهُ والسُّرةِ بشَعَرِ يَجْرِى كالخَطِّ ، عَارِى التَّذَيْنِ والمَعْنِ والمَالَونِ مِنَّالُ الأَطْرَافِ . أَشَوْلَ الزَنْدَيْنِ ، رَحْبُ الراحَةِ ، شَقْنُ الكَفَيْنِ والقَدَمَيْنِ ، سَائل الأَطْرَافِ .

أَوْ قَالَ شَائِلُ الأَطْرَافِ ، خَمْصَانُ الأَخْمَصَيْنِ ، مَسيْحُ القَدَمَيْنِ ، يَنْبُو عَنْهُمَا المَاءُ ، إِذَا زَالَ قُلْعاً ، يَخْطُو تَكَفيًّا ، ويمشى هَوْناً ، ذريعُ المشْيةِ ، إذَا مشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ، وإذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَميعاً ، خَافِضُ الطَّرْفِ ، نَظَرُهُ إلى الأَرْضِ أَطُولُ مِنْ نَظَرِهَ إلى اللَّرْضِ أَطُولُ مِنْ نَظَرِهَ إلى السَّمَاءِ ، جُلُّ نَظَرِهِ المُلاَحَظَةُ ، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ ويَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بَالسَّلَامِ .

<sup>(</sup>١٧) الحسن بن على بن أبي طالب سبط رسول الله ﷺ وريحانته ولد فى رمضان سنة ثلاث ، كان شبيهاً برسول الله عليه .

<sup>(</sup>١٨) هند بن أبي هالة : خال الحسن وابن خديجة رضي الله عنها ، قتل فى موقعة الجمل ، وكان مع على رضى الله عنه .

رواه الطبرانى والبيهتى وأبو الشيخ والحديث فيه راويان مجهولان (١٩٠). وسيأتى الكلام عليه تفصيلاً برقم (٢٢٦).

قوله (المشلَّب): هو الطويل البائن الطول في نحافة .

قوله (الهامة): بتخفيف الميم، الرأس، وقيل وسط الرأس والأول هو المراد بالوصف. قوله (العقيقة): الشَّعر الذي يولد به المولود قبل أن يُحلق في اليوم السابع. ويقال أيضاً للشعر الذي ينبت على ناصية الرأس.

قوله (أزج الحواجب): مقوّس الحواجب مع دقة الحاجبين وطولها.

قوله (سوابغ فى غيرقرَن ) : أى أن الحاجبين مع طولها لم يلتحما ، لأن التقاء الحاجبين غير محمود عند العرب .

قوله (أقنى العرنيين): بكسر العين وسكون الراء: أى طويل الأنف والقنا هو طول الأنف. قوله (أشم): الشمم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه واشراف أرنبة الأنف قليلاً. قوله (كث): أى كثيف.

قوله (سهل الخدين: أي غير مرتفع الوجنتين.

قوله (ضليع الفم): أى واسع الفم فهو ممدوح عند العرب ودليل على قوة الفصاحة. قوله (مفلج الأسنان): أى منفرج الأسنان ويقال الثنايا.

قوله ( بادن متاسك ) : أى لا يترجرج لحمه من السمنة فلحمه ما زال على خلقه الأول لم تؤثر فيه السن . والمعنى أنه على الله على السمين ولا بالنحيف ، قوى البنية ؛ أنسجة لحمه مشدودة كشاب يافع .

قوله (سواء البطن والصدر): أي أن بطنه وصدره مستويان فلا يوجد «كرش».

قوله ( أنور المتجرّد ) : أى حسن العرية والمعنى أن العضو الذى ستره الثوب يكون أنور إذا صار مكشوفاً .

قوله ( الزندان ) : الساعد والذراع والأعلى منها هو الساعد والأسفل هو الذراع ؛ وطرفها الذي يلى الإبهام هو الكوع والذي يلى الخنصر هو الكُرسوع والرسغ مجتمع الزندين من أسفل والميرفق مجتمعها من أعلى .

(١٩) وقد اعلى المناوى الحديث بأحدهما وانظر هامش جمع الوسائل.

قوله (رحب الراحة): واسع الكف.

قوله (سائل): أي مرتفع وشائل بنفس المعني ؛ والمقصود ارتفاع الأصابع .

قوله (خمصان الأخمصين): أى معتدل الخمص. ومعنى الأخمص كما قال ابن الأثير فى النهاية « الموضع الذى لا يلصق بالأرض يعنى من القدم عند الوطع ».

قلت فالمعنى أن قدمه الشريفة لم تكن تلتصق جميعاً بالأرض فمن كان كذلك لا يشكو من طول المسير.

قوله (مس**بح القدمين)**: أي ليس فيهها تكسر ولا تشقق في الجلد. أي ملساوان لينتان.

٨ = عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ (٢٠) قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ سَمُرَةَ (٢١) يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ ضَلِيعَ الفَمِ ، أَشْكُلَ الَعَيْنَيْنِ ، مَنْهُوسَ العَقِبِ ، قَالَ شُعْبَةُ (٢٢) قُلْتُ لِسَهاكِ : مَا ضَلِيعُ الفَمِ ؟ قَالَ : عَظِيمُ الفَمِ . قُلْتُ : مَا أَشْكُلُ العَيْنِ ؟ قَالَ طَوِيلُ شَقِّ العَيْنِ ، قُلْتُ مَا مَنْهُوسُ العَقِبِ ؟ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ العَقِبِ .

أخرجه مسلم والترمذي في جامعه وأحمد في المسند والبيهتي في الدلائل وابن سعد والطيالسي .

قوله : (العقب) : بفتح فكسر، مؤخرة القدم.

٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْتِهِ فَ لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ
 فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وإِلَى القَمَرِ ، فَلَهُوَ عِنْدِى أَحْسَنُ مِنَ القَمرِ .

أخرجه الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث وأخرجه أيضا الحاكم والدارمي وأبو الشيخ، والبيهتي في الدلائل.

<sup>(</sup>۲۰) سماك بن حرب : تابعي صدوق تغير بآخرة .

<sup>(</sup>٢١) جابر بن سمرة : صحابي مشهور نزل الكوفة .

<sup>(</sup>٢٢) شعبة : هو ابن الحجاج ، قال فى التقريب : ثقة حافظ متقن كان الثورى يقول هو أمير المؤمنين فى الحديث ، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة وكان عابداً .

قلت والأشعث بن سوار ضعيف كما فى التقريب لكن البخارى صححه نقله عنه الترمذى فى الجامع .

قلت وقد خطأ النسائى الإسناد إلى جابر وصوب الإسناد إلى البراء وربما لأن الأشعث ضعيف (٢٤). وقد خالف من هما أوثق منه بمرات ألا وهما شعبة أمير المؤمنين فى الحديث وسفيان الثورى وقد روياه عن أبى إسحق عن البراء بن عازب.

قوله ( إضحيان ) : أى مقمرة مضيئة .

والحديث فيه دليل على جواز لبس الأحمر ، وقد ورد النهى عن لبس اللباس الأحمر ، وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله في موضعه .

١٠ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ : أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ
 عَيْنَاتُهُ مَثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ : لَا بَلْ مِثْلَ القَمَرِ .

الحديث أخرجه البخارى والترمذى فى جامعه وأحمد والدارمى والطيالسى ، والبيهتى فى الدلائل وابن سعد .

قلت فى إسناد الترمذى سفيان بن وكيع ضعيف كما فى التقريب لكن تابعه أبو نعيم الفضل بن دكين عن البخارى والدارمى والبيهتى ، وأحمد بن عبد الملك عن أحمد والطيالسى أبو داود فى مسنده ، لكن بقيت فى الإسناد فإن أبا إسحاق كان إختلط بآخره ، وزهير بن معاوية راوى الحديث عنه عن الترمذى هو ممن سمع منه بعد الإختلاط قلت رواية البخارى من طريق زهير أيضاً ، لكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة قال له رجل أكان وجه رسول الله عَلَيْكُم مثل السيف ، قال جابر ، لا بل مثل الشمس والقمر مستديراً . أخرجه البيهتى فى الدلائل وقال أخوجه مسلم . قلت هو فى مسلم وفيه

<sup>(</sup>٢٣) هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح المعروف باسمه وأحد شيوخ الترمذي.

<sup>(</sup>٢٤) كما في التقريب .

. ذكر الشيب والخاتم في آخر باب شيبه ﷺ وإسناده صحيح.

قوله: (مثل السيف): أى فى حسنه وبريقه أو فى طوله ، وقيل لا مانع من أن يكون السؤال عنها معاً ، أى عن لمعان الوجه وطوله لأن الجواب لا يتعارض معها حيث قال: لا بل مثل القمر ، يريد أن وجهه منير ومستدير كالقمر لكن يشكل عليه الرواية الأخرى حيث أجاب لا مثل الشمس والقمر مستديراً ، والأقرب أن يقال: إنه عَيْنَاتُهُ كان كالقمر والشمس فى الحسن والبريق وإستدارة الوجه كما فهم الصحابي من السؤال والله أعلم .

١١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ (٢٠) اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّهُ أَبْيَضَ كَأَنَّمَا صُبغَ مِنْ فِضَّةٍ ، رَجِلَ الشَّعرِ.

هذا الحديث تفرّد به الترمذي هنا فلم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة أو غيرهم والله أعلم ... وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر قال في التقريب : ضعيف يعتبر به وله شواهد كثيرة في الباب . وصححه الشيخ الألباني في مختصره .

١٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢٦) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : عُرِضَ عَلَىَّ الأَنبِيَاءُ ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامُ ضَرْبٌ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ . وَرَأَيْتُ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ أَوْبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةُ بنُ مَسْعُودٍ . وَرَأَيْتُ إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلِامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرِبُ مَنْ رَأَيْتُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرِبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا هِحْيَةً .

الحديث أخرجه مسلم والترمذي في جامعه وأحمد في المسند.

قوله (شَنوءة): بفتح الشين وضم النون وفتح الهمزة: اسم قبيلة من اليمن سميت بذلك إما لبعدها عن الناس، أو لبعدها عن الأدناس. وفي اللغة: التباعد.

<sup>(</sup>٢٥) أبو هريرة: اسمه عبد الرحمن بن صخر أكثر الناس حديثاً عن رسول الله عَلَيْكُ . (٢٦) جابر بن عبد الله ، صحابي جليل اشترك في تسع عشرة غزوة مع رسول الله عَلَيْكُ ، وهو أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله عَلَيْكُ .

قوله (عروة بن مسعود): وهو الثقنى صحابي شهد صلح الحديبية كافراً ، ثم أسلم سنة تسع من الهجرة وخرج يدعو إلى الإسلام وكان مطاعاً فقتلوه وحليته لم تُضبط . فهذا الحديث لا يفيد فى معرفة عيسى عليه السلام إلا أن وصفه عليه السلام ورد فى البخارى ومسلم وسيأتى .. قريباً بإذن الله تعالى . قوله ( دحية ) : هو الكلبى ، صحابى جليل أسلم قديماً ، ولم يشهد بدراً وشهد المشاهد التى بعدها كلها وبتى الى خلافة معاوية بن أبى سفيان ، وكان حربل عليه السلام يأتى فى صه، قدحة كا جاء فى سلم . من حديث عمر بن الخطاب (٢٧) ، وكان ممن يضرب به المثل فى الحسن والجال .

## ومعنى قوله عَلَيْكُهُ :

فإذا موسى عليه السلام ضرب من رجال شنوءة ، أى أن موسى عليه السلام فى طوله وسمرته خفيف اللحم نحيف ممشوق لا هو بالناحل ولا هو بالمكتنز.

وأما قولهم : إن التشبيه مقصود به طهارة النسب وجميل الحسب فهذا بعيد عن سياق الحديث والله أعلم .

وأما عيسى عليه السلام فحليته كها جاءت عند مسلم في صحيحه فإذا هو رَبعة ، أحمر كأنه خرح من ديماس . أي حهام .

وفى رواية أخرى : فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راء فجمع بين الحديثين بأنه كان له حمرة وسمرة لم يكن شيء منه في الغاية .

والحديث فيه معلومة جيدة وهي أن نبينا ﷺ كان شبيهاً بإبراهيم عليه السلام.

١٣ - عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِى (٢٨) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ (٢٩) يَقُولُ :
 رَأَيْتُ النَّبِى عَيِيلِةٍ وَمَا بَقِى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدُّ رَآهُ غَيْرِى . قُلْتُ : صِفْهُ لِى قَالَ
 كَانَ أَبْيَضَ ، مَلِيحاً مُقَصَّدًا .

أخرجه مسلم ، وأحمد فى المسند والبيهتى فى الدلائل وابن سعد .

(٢٧) وأيضاً أصحاب السنن ومالك.

(۲۸) سعید الجریری: تابعی ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنوات.

(٢٩) أبو الطفيل : صحابي ، اتفق أهل العلم على أنه كان آخر الصحابة موتاً .

قوله (المليح): أى الحسن، وقيل الصباحة وهى قدر زائد على الحسن. قوله (مقصدًا): أى وسطاً، فكما علمت من سابق الوصف أنه ﷺ لم يكن بطويل ولا قصير ولا جسيم ولا نحيف وإنما هو بين ذلك عليه الصلاة والسلام.

١٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ (٣٠) قَالَ :
 كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ أَفْلَجَ النِينَتَيْنِ ، إِذَا تَكَلَّمَ رُثِي كَالنَّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنايَاهُ .

أخرجه الطبرانى والبيهتى وصححه السيوطى فى الجامع الصغير، وفى إسناد المؤلف عبد العزيز بن أبى ثابت الزهرى (٣١) متروك الحديث كما فى التقريب فهو ضعيف جداً.

قوله (الفلج): فرجة بين الثنايا والرباعيات والثنايا جمع ثنيّة وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من تحت. والرباعيات جمع رباعية وهي السن التي بين الثنيّة والناب ثنتان من فوق وثنتان من تحت.

<sup>(</sup>٣٠) ابن عباس : هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي (عَلِيْظُةٍ) وحبر الأمة ذهب بصره قبل موته . ومات بالطائف وصلى عليه ابن الحنفية .

<sup>(</sup>٣١) ونقل اللهبي عن البخاري قال : لا يكتب حديثه . وانظر الميزان .

#### باب

# ما جاء في خاتم النبوّة

10 - عَنِ الجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ (٢٢) قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ (٣٣) يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ عَيْظِيَّةٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ .. إِنَّ ابْنَ أَخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ عَيْظِيَّةٍ رَأْسِي وَدَعَا لَى بالبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئهِ وَلَمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنظُرْتُ إِلَى النَّخَاتَمِ بَيْنِ كَيْفَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الحَجْلَةِ .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه. والبيهتي في الدلائل.

قوله (وجع): أي مريض.

قوله (الوَضوء): بفتح الواو هو ما أُعد للوضوء أو ما فضل منه أو ما استعمله فيه. وقيل أن المراد من وضوئه هنا هو الماء المستعمل وهو من خصوصياته عِمْمُ اللهِ .

قوله ( دعا لى بالبركة ) : أي بالنماء والزيادة في الصحة والقوة .

وفى صحيح البخارى رواية عن الجعد قال : رأيت السائب بن يزيد وهو ابن أربع وتسعين حولاً معتدلاً وقال : قد علمت أنى ما متعت بسمعي وبصرى إلا ببركة دعاء النبي عليه .

قوله ( **زر الحجلة** ) قال المناوى <sup>(٣٤)</sup> : قال التوربشتى الرواية بتقديم الزاى المنقوطة المكسورة على الراء المهملة المشددة . والحجلة بفتحتين وقيل بسكون الجيم مع ضم الحاء وقيل مع كسرها والمراد به نحو قبة تعلق على السرير وتزين بها العروس كالبشخانة والزر واحد أزرارها ، هذا ما صوبه النووى .

<sup>(</sup>٣٢) الجعد بن عبد الرحمن : تابعي ثقة .

<sup>(</sup>٣٣) السائب بن يزيد : صحابي صغير حج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين وكان آخر من مات من الصحابة بالمدينة وخالته تدعى تمر ، قال ابن حجر : لم اقف على اسم خالته .

<sup>(</sup>٣٤) انظر هامش جمع الوسائل ج ١ .

وقال القرطبي أنه الأشهر والأشبه بالمعنى وجزم به السهيلي ، أما جزم المصنف (٢٠٠) في جامعه بأن المراد بها الطير المعروف وبزرّها بيضها فأنكر بأن اللغة لا تساعد أن الزر بمعنى البيض إنما يصار إليه إن ورد ما يصرف اللفظ عن ظاهره . آه.

١٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ :
 رَأَيْتُ الخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيٍّ غُدَّةً حَمْرًا عَثْلَ بَيْضَةِ الحامَةِ .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح \_ قلت فى إسناده أيوب بن جابر بن سيار وهو ضعيف ، والحديث أخرجه مسلم فى صحيحه ولكن بدون قوله « غُدة حمراء » لأنها مخالفة لرواية مسلم.

فعن جابر بن سمرة (٣٦) قال : ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحامة يشبه جسده . قلت والحمد لله فقد رأيت المناوى يضعّف الرواية ويرد على من حاول التوفيق بينها وبين رواية مسلم فقد قال : وليس بسديد إما أولا فلأن هذه الرواية غير ثابتة والاشتغال بكون هذا الحديث يردها أولاً لا طائل تحته . وقد أخرج الحديث أيضا البيهتي في الدلائل وابن سعد .

١٧ \_ عَنْ رُمَيْثَةَ (٣٧) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقَبَّلَ الخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرِبِهِ لَفَعَلْتُ ، يَقُولُ لِسَعْدِ بنِ مُعَاذٍ (٢٨) يَوْمَ مَاتَ : اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرِبِهِ لَفَعَلْتُ ، يَقُولُ لِسَعْدِ بنِ مُعَاذٍ (٢٨) يَوْمَ مَاتَ : اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ اللَّحْمَن .

الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد.

<sup>(</sup>۳۵) أي الترمذي .

<sup>(</sup>٣٦) هذا جزء من حديث لمسلم.

<sup>(</sup>٣٧) رميئة : صحابية ، لها حديثان أحدهما هذا .

<sup>(</sup>٣٨) سعد بن معاذ : سيد الأوس أسلم على يد مصعب بن عمير شهد بدراً وأحداً وثبت مع النبى ( ﷺ ) يومئذ ورمى يوم الحندق ثم انفجر جرحه بعد ذلك قات به وهو ابن سبع وثلاثين سنة وصلى عليه النبى ( ﷺ ) ودفن بالبقيع .

ومعنى قوله : اهتز له العرش إنما يجب الإيمان به وعدم صرفه عن ظاهره وأنه إنما وقع لإظهار فضل سعد بن معاذ رضى الله عنه ، والله تعالى أعلم .

١٨ \_ عَنْ عَمُرَ بنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرةَ قَالَ : حَدَّثَنِى إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ منْ وَلَدِ عَلِيًّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ : كَانَ عَلَىُّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ وقَالَ : بَيْنَ كِتَفْيهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وضعفه وسبق أن أخرجه هنا مطولاً برقم «٦» فأنظر تعليقنا عليه.

١٩ \_ عَنْ عِلْبَاءَ بِنِ أَحْمَرِ الْيَشْكَرِيِّ (٢٩) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عَمْرُو بِنَ أَخْطَبِ الأَنْصَارِيِّ (٤٠) قَالَ :

قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَاتَ : يَا أَبَا زَيْدٍ أَدْنُ مِنِّى فَامْسَحْ ظَهْرِى فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الخَاتَمِ . قُلْتُ : ومَا الخَاتَمُ ؟ قَالَ : شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتُ .

أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وأما ابن سعد فقد أخرجه عن علباء عن أبى رمثة . وحديث الشمائل صحيح صححه ابن حبان والحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه ، قلت هو على شرط مسلم وعلباء لم يخرج له البخارى .

وقوله (شعوات مجتمعات): أى ذو شعرات، وقد اعترض عليه الشراح وقالوا ما فيه شعرات إنما هو لحم ناتىء، وقال القسطلانى ظاهره أنه لم ير الخاتم بعينه فأخبر عما وصلت إليه يده وهو الشعر.

<sup>(</sup>٣٩) علياء بن أحمر البشكرى: قال في التقريب بصرى صدوق.

<sup>(</sup>٤٠) أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصارى صحابي اشتهر بكنيته ، من الأربعة الذين جمعوا القرآن في زمن النبي (٤٠) أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري صحابي اشتهر بكنيته ، من الأربعة الذين جمعوا القرآن في زمن النبي

٢٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ (١٠) قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرِيْدَةَ (٢٠) يَقُولُ : جَاءَ سَلْمَانُ وَالْفَارِسِيُّ (٣٠) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَلِيَّةٍ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ جَائدةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ عَيَلِيَّةٍ فَقَالَ : يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وعلَى أَصْحَابِكَ . فَقَالَ : ارْفَعْهَا فَإِنَّا لاَنْأُكُلُ الصَّدَقَة . قَالَ : فَرَفَعَهَا فَجَاءَ الغَدُ بَمُثْلِهِ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ فَامَنَ بهِ ، وكَانَ للبَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ النَّخِيلَ إِلاَّ مَخْلَهُ وَاحِدَةً غُرَسَهَا عُمْر . فَحملَت النَّخْلُ فَيعْمَلُ سَلْمَانُ فيهِ لَيْ مَنْ عَلِي اللهِ عَيْلِيَةٍ فَامَنَ بهِ ، وكَانَ حَيَّ تَطْعَمَ . فَغَرِسَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ النَّخِيلَ إِلاَّ مَخْلَةً واحِدَةً غُرَسَهَا عُمْر . فَحملَت النَّخْلُ في عَمْل سَلْمَانُ فيهِ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحمِلِ اللّهِ عَيَلِيَّةٍ النَّخِيلَ إِلاَّ مَوْلِيَّةً فَوَالَ مَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ النَّخْلِة ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ : مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلَةِ ؟ فَقَالَ عَمْرُ اللهِ عَيْلِيَةٍ فَعَرَسَهَا فَحملَت عُلَهُ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلِةِ ؟ فَقَالَ عُمْر : يَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَةً فَعَرَسَهَا فَحملَت عَنْ عَلَهُ عَمْ مَنْ عَامِهَا .

الحديث أخرجه أحمد فى المسند وفى إسناده الحسين بن واقد ، صدوق يهم ، ومثله يكون حسن الحديث .

وهذا الحديث فيه دليل على أن الأنبياء لا يأخذون الصدقات وإنما يقبلون الهدايا ، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف إذ أن الهدية والصدقة حقيقتان متغايرتان ، فالهدية تعطى للمهدى له إعظاماً والصدقة تعطى للمتصدق عليه طلباً للثواب ، والأولى فيها إكبار والثانية فيها ذلة .

٢١ ـ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ العَوَقِيِّ (٤٤) قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ (٤٥) عَنْ خَاتَمٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : كَانَ فِي ظَهْرِهِ بَضْعَةً نَاشِزَةً .

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن بريدة : تابعي ثقة .

<sup>(</sup>٤٢) بريدة : بالتصغير صحابي سكن المدينة ثم البصرة ثم مرو وتوفى بها .

<sup>(</sup>٤٣) سَلَمَان الفارسي : صحابي ، أصله من مجوس اصبهان وكان في العلم بحراً واسعاً ، تولى إمارة المدائن فأقام فيها إلى أن مات وقد اختلف في عمره .

<sup>(</sup>٤٤) عن أبي نضرة العوق : اسمه المنذر بن مالك من اجلاء التابعين ـ ثقة .

الحديث تفرّد به الترمذى وإسناده صحيح وأخرجه أحمد من وجه آخر عن غياث البكرى عن أبى سعيد بنحوه وفيه زيادة \_ وإسناد أحمد ضعيف لكنه يصح برواية الترمذى .

قوله (بَضعة): بفتح الباء وسكون الضاد، وقيل بكسر الباء: قطعة اللحم. قوله (ناشزة): أى مرتفعة. والمعنى أن الخاتم عبارة عن قطعة من اللحم بارزة على سطح الجلد.

٧٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ « المَزنِيِّ » (٤٦) قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ وَهُوَ فَى ناسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمَ عَلَى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الجُمْعِ حِيلاَن كَأَنَّهَا ثَالِيلٌ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ ، فَقُلْتُ خَفَرَ الله لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ القَوْمُ : اسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيَّهِ ؟ اسْتَغْفَر لَكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ ؟ اسْتَقْبَلْتُهُ ، فَقُلْتُ خَفَرَ اللهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ القَوْمُ : اسْتَغْفَر لَكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيّهِ ؟ فَقَالَ : نعَمْ ، وَلَكُمْ . ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وللمَوْمِنِينَ والمؤمِناتِ (٧٤)

الحديث أخرجه مسلم ببعض اختصار وأخرجه البيهتي بمثل مسلم وأما ابن سعد فقد أخرجه بمثل لفظ الترمذي .

قوله (الجمع): بضم الجيم وسكون الميم وهو هيئة الكف بعد جمع الأصابع.

قوله (خيلان): جمع خال: وهو نقطة تضرب إلى سواد تسمى شامة.

قوله ( ثَالَيل ) : جمع تُؤلول : وهو خرّاج صلب يظهر على الجسد مستديراً كالحمصة أو دونها .

<sup>(</sup>٤٥) أبو سعيد الخدرى : اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصارى ، صحابى ، شهد المشاهد بعد أحد وقد بايع النبى (عَلَيْتُهُ ) على أن لا تأخذه في الله لومة لائم .

<sup>(</sup>٤٦) عبد الله بن سرجيس: المزنى ، صحابي سكن البصرة .

<sup>(</sup>٤٧) آية ١٩ من سورة محمد.

# بــاب ما جاء فی شَعر رسول الله ﷺ

٣٣ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ إِلَى نِصْفِ أَذُنَيْهِ .

الحديث أخرجه مسلم والنسائى وإسناد المصنف إلى أنس هو إسناد مسلم وأبى داود وأخرجه أيضاً البيهتي وأحمد وابن سعد.

وقوله : (إلى نصف أذنيه) : أي أن الشعر يبلغ طوله حتى يغطى أنصاف أذنيه .

وقيل إن المراد هنا فى الشعر إذا جمع وعُقِص ، وبذلك لا يتعارض الوصف مع ما جاء فى الأخبار الدالة على أن الشعر يبلغ منكبيه وهذا الحديث والأحاديث التالية تفيد بأن الشعر زينة وتركه سنة كما قال ابن العربي المالكي رحمه الله .

٢٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ (٤٨) قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ .

الشطر الأول من الحديث وهو الخاص بالإغتسال أخرجه البخارى ومسلم والنّسائى وابن ماجه وأبو داود وأحمد والشطر الثانى وهو الخاص بصفة شعره عَيْسَتُم أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهتي في الدلائل وابن سعد.

ومن هذا تعلم أن أبا داود وابن ماجه وأحْمَد أخرجوه مقطعاً أما الترمذي فقد أخرج الحديث تاماً بمثل متن الشمائل وقال: حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤٨) عائشة بنت أبى بكر أم المؤمنين وحبيبة رسول الله (عَيْمَالِيَّةِ ) تزوجها وهي بنت ست سنين وأُدخلت عليه وهي بنت تسع سنين في المدينة ، وكانت فقيهة رحمها الله روت الكثير من أحاديث رسول الله (عَيْمَالِيَّةِ ).

وقد روى من غير وجه (٤٩) عن عائشة أنها قالت :

«كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْكِيم من إناء واحد ولم يذكروا فيه هذا الحرف « وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة ».

وعبد الرحمن بن أبى الزناد ثقة كان مالك بن أنس يوثّقه ويأمر بالكتابة عنه . قلت يشير الترمذى إلى صحة الزيادة التي ذكرها وتفرّد بها عبد الرحمن بن أبى الزناد ، وإن كان الترمذى قد وثقه فقد قال ابن معين فيه : ما حدث بالمدينة فهو صحيح .

وقال الفلاس : ما حدَّث بالمدينة أصح ، وضعفه ابن عدى فى بعض ما يرويه (٥٠٠) . وقال ابن حجر فى التقريب : صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد . قلت : وهذا يتفق مع توثيق مالك إمام دار الهجرة .

وأيضا قال الفلاس ، كما في تهذيب التهذيب : [ ما حدث بالمدينة أصح وما حدث ببغداد والعراق مضطرب ] .

قلت وحديثه هنا عن هشام صحيح ، فقد قال فيه ابن معين أثبت الناس في هشام ووافقه الذهبي على ذلك كها في الميزان .

٢٥ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَابَيْنَ المُنْكِبَيْنِ ،
 وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ .

الحديث أخرجه الترمذي هنا برقم (٣) بأطول من هذا فارجع إليه وإلى تخريجنا له .

٢٦ ـ عَنْ قَتَادَةَ (١٠) قَالَ : قُلْتُ لأَنَسِ : كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّهُ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ ولاَ بِالسَّبْطِ ، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أَذُنيْهِ .

<sup>(</sup>٤٩) أي من طرق أخرى غير الطريق التي أخرجها.

<sup>(</sup>٥٠) وقال أبو حاتم لا يحتج به ، وضعفه النسائي وأحمد ، وفي رواية قال مضطرب الحديث .

<sup>(</sup>١٥) قتادة : هو ابن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ المفسر مات كهلاً .

أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأحمد وابن سعد والبيهتي في الدلائل.

٢٧ - عَنْ أُمِّ هَانِي اللهِ عَلَيْتِ أَبِي طَالِبٍ (٥١) قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ مَكَةَ قَدْمَةً
 وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ .

الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب وفي تحفة الأحوذي [غريب فقط]. وقال الترمذي قال محمد [أي البخاري] لا أعرف لمجاهد سماعاً من أم هانيء. قلت فالحديث منقطع رغم أنه صحيح الإسناد. وقد أخرج الحديث أيضاً أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهتي في الدلائل وابن سعد.

وقوله (أربع غدائو): أى ضفائركها جاء تفسيرها عند ابن ماجه ، والمفرد: غديرة ، وضفيرة وهى الذؤابة أى الشعر المضفور المرسل.

٢٨ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ شَعَرَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنيْهِ.

هذه رواية أخرى للحديث رقم ( ٢٣ ) (٥٠ وقد أخرجها مسلم وأبو داود وأحمد وابن سعد والبيهتي في الدلائل.

قال فى عون المعبود: قال النووى تبعاً للقاضى والجمع بين هذه الروايات أن ما يلى الأذن هو الذى يبلغ شحمة أذنيه وما خلفه هو الذى يضرب منكبيه، قال وقيل بل ذلك لإختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر ويطوّل بحسب ذلك.

(٧٢) أم هانىء بنت أبى طالب الهاشمية أخت على بن أبى طالب تدعى فاختة وقيل هند أسلمت يوم الفتح وبقيت إلى ما بعد الخمسين .

تنبيه: قال المباركفورى فى شرح التحفة: كيف حسن الترمذى هذا الحديث مع أنه قد نقل عن الإمام البخارى أنه قال المباركفورى فى غتصره، وكأنه غفل أنه قال: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانىء. قلت وقد صحح الشيخ الألبانى الجديث فى غتصره، وكأنه غفل عن كلام البخارى أو أنه لم يأخذ به لأن البخارى لم يجزم بعدم سماع مجاهد من أم هانىء. والله أعلم. (٥٣) الأولى من طريق حميد الطويل عن أنس وهذه من طريق ثابت البنانى عن أنس.

٧٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ المَشْرِكُونَ يَفرَقُونَ رَّءُوسَهُمْ ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَر فيهِ بِشَىْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّهِ رَأْسَهُ .

أخرجه الجاعة وأحمد ومالك معضلا عن الزهرى وابن سعد والبيهتي في الدلائل.

قوله (كان يسدل شعره): أي كان يرسل شعره.

قوله ( ثم فرق): أي جعل الشعر على جانبي الرأس.

يستدل من هذا الحديث أن شرَّع من قبلنا شرع لنا ما لم يجىء فى شرعنا ما يخالفه ، كما يستدل منه على نسخ السدل وهو إرسال الشعر من غير تقسيم .

قال الحافظ فى الفتح : فى رواية معمر ، ثم أمر بالفرق ففرق وكان الفرق آخر الأمرين ، قال وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمر وهو ظاهر .

وقال النووى: الصحيح جواز السدل والفرق ا هـ.

وأيضاً يستفاد من هذا الحديث العمل على مخالفة المشركين وأهل الكتاب في العادات . والعبادات .

قال الحافظ فى الفتح: وقد جمعت المسائل التى وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فرادت على الثلاثين حكماً وقد أودعتها كتابى الذى سميته: (القول الثبت فى الصوم يوم السبت) ا هـ.

# ٣٠ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ ذَا ضَفَائِرَ أَرْبَعٍ

هذا الحديث سبق أن أخرجه الترمذي برقم « ۲۷ » ، وسبب تكراره هنا في نفس الباب لإختلاف الألفاظ فهناك لفظ « أربع غدائر » . وهنا قال ذا ضفائر أربع والمعنى واحد وانظر تخريجنا للحديث « ۲۷ » .

#### ساب

# ما جاء في ترجل رسول الله عَلَيْكُ

٣١ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَرَجُّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ وَأَنَا حَائِضٌ.

الحديث أخرجه البخارى ومسلم وهوعند أبى داود والنسائى ومالك وأحمد والدارمى وابن ماجه بنحوه .

قوله (أرجّل): أي تسرح الشعر وتحسنه وهو من باب النظافة.

والحديث يدل على جواز تسريح شعر الغير أو تسريح الغير لشعورنا \_ كما أنه يدل على طهارة بدن الحائض وعلى جواز مخالطتها فى كل شيء إلا الجاع ، وهذا لا خلاف فيه بين الناس ، وأيضاً مما يفيده الحديث حل استخدام الزوجة برضاها وتولى خدمة الزوجة بنفسها لزوجها .

٣٧ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ دَهنَ رَأْسِهِ وتَسْرِيحَ لِحَيْتِهِ ، وَيُكْثِرُ القِنَاعَ حَتَّى كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ .

الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي عَلَيْكُم وفي الجامع الصغير قال السيوطي : أخرجه الترمذي في الشمائل والبيهتي في شعب الإيمان ورمز له بالحسن . قلت : وكيف يكون حسناً وفيه راويان ضعيفان أولها هو الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ كما في التقريب . والثاني هو يزيد بن أبان الرقاشي ، ضعيف كما في التقريب ، وفي ميزان الاعتدال في ترجمة يزيد ابن أبان . قال النسائي وغيره متروك . وقال الدارقطني ضعيف .

وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . وقال شعبة : لأن أزنى أحبُّ إلى من أن أحدِّث عن يزيد الرقاشي . وقال أحمد بن حنبل : كان يزيد منكر الحديث . انتهى ملخصاً . قال المناوى : فالحديث معلول بل عده الجزرى في تصحيح المصابيح وغيره من المناكير ومن ثم جزم الحافظ العراقي بضعفه .

قرله ( يكثر دهن رأسه ) : بفتح الدال مُصدر بمعنى استعال الدُّهن وهو ما يدهن به من زيت . قوله ( يكثر القِناع ) : بكسر القاف : أى وضع خوقة على الرأس بعد استعال الزيت لتقى العامة من بقع الزيت .

قوله (كأن ثوبه ثوب زيات): قال الشيخ الجزرى قال ابن حبان: الربيع ابن صَبيح كان عابداً ولم يكن الحديث من صناعته فوقع فى حديثه المناكير من حيث لا يشعر. قلت ومن مناكيره قوله فى هذا الحديث كأن ثوبه ثوب زيات فإن النبى عَيْنِيْ كان أنظف الناس ثوباً وأحسنهم هيئة وأجملهم سمتا، وقد ثبت أنه عَيْنِيْ رأى رجلاً عليه ثياب وسخة.

فقال : أماكان يجد هذا ما يغسل به ثوبه . وقال ﷺ أصلحوا ثيابكم حتى تكونواكالشامة بين الناس . انتهى .

قلت حاول بعض العلماء التغاضى عن إسناد الحديث الضعيف ، واستنكروا هذا القول من الجزرى مع أنه الحق الذى يتناسب وحرصه على نظافته ونقائه من الأدران . وقالوا إن المقصود بالثوب هنا ليس الذى يستر بدنه أو قميصه أو رداءه أو عامته إنما هو القناع ..

واحتجوا لذلك بما أورده الذهبي فى ترجمة الحسن بن دينار وهو ابن سعيد التميمي السليطي عن قتادة عن أنس ، قال : ما رأيت أحداً أدوم قناعاً من رسول الله عليه على كأن ملحفته ملحفة زيات .

ثم قالوا إن هذا شاهد أو متابع للربيع . قلت : وهذه مغالطة وذلك لأن الحديث لا يصح متابعاً ولا شاهداً فقد قال فيه الذهبي بعد سرده : وهذا خبر منكر جداً وبكر لا يعرف ، قلت ومع ذلك فقد أوردوا حديثاً آخر من طريق عمر بن حفص العبدى عن يزيد بن أبان عن أنس بلفظ .

كان رسول الله ﷺ يكثر التقنع بثوب حتى كأن ثوبه ثوب زيات أو دهّان فظهر أن الربيع لم ينفرد به . قلت وهذه متابعة لا طائل تحتها فعمر هذا قال فيه ابن حنبل تركنا حديثه وخرقناه .

وقال على ابن المدينى : ليس بثقة ، وقال النسائى متروك (٥٤) ، وانظر خبره فى الميزان وعلى كل فالحبر إن سلم من الربيع بن صبيح فانه لا يسلم من شيخه أبان الذى قال فيه ابن حنبل : منكر الحديث .

٣٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْتُهِ لَيُحِبُّ التيمُّن في طُهورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّل ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ .

الحديث أخرجه الجاعة وأحمد وأبو الشيخ وزاد البخارى ومسلم والنسائي .

قوله (التيمن): أي الابتداء باليمين.

قوله (إذا ترجّل): أي مشط شعر رأسه ﷺ

قوله ( انتعل ) : أي لبس النعل .

والحديث يدل على الاستحباب في ابتداء أعال العبد باليمين كلبس الثياب والنعال والابتداء بعسل اليد اليمني وشقه الأيمن في التطهر، وأيضاً دخول المسجد بالقدم اليمني والاكتحال وعند الحزوج من الحلاء، وتناول الطعام باليمني واجب كذلك الشرب، أما الحزوج من المسجد ودخول الحلاء والاستنجاء والتمخط وخلع النعال وقتل الحشرات فباليسرى ويكره لها اليمني.

# ٣٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ (٥٠) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًا .

أخرجه الترمذى فى جامعه وأيضاً أبو داود والنسائى ، وأحمد ، وابن حبان ، وأبو نعيم فى الحلية وفى إسناده الحسن البصرى (٥٦) ثقة مدلس وقد عنعن ، قال فى عون المعبود (٥٥) قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازى أن الحسن سمع من عبد الله بن معفل

<sup>(</sup>٤٥) من قبل فيه متروك فلا يستشهد بحديثه ولا يصح في المتابعات.

<sup>(</sup>٥٥) عبد الله بن مغفل : صحابى مشهور من أصحاب الشجرة ، وهو أول من دخل وكبر يوم الفتح . (٥٦) الحسن ابن أبى الحسن البصرى واسم أبيه يسار وهو أحد أئمة الهدى والسنة . قال فى التقريب : ثقة فاضل مشهور ، وكان كثير الإرسال ويدلس .

<sup>(</sup>٥٧) عون المعبود هو شرح لسنن أبي داود ومؤلفه أحد علماء الهند واسمه شمس الحق آبادي .

وقد صحح الترمذي حديثه عنه كها ذكرنا غير أن الحديث في إسناده اضطراب. قوله (غِباً) بكسر الغين، أي من وقت لآخر أو يوماً بعد يوم.

ويستدل من الحديث كراهة المداومة على تمشيط الشعر لأنه مبالغة وتهالك به ، قلت إن صح الحديث (٥٨) فيحمل على كراهة المبالغة المقصودة ، لأن تجاوز الأمر مكروه فى الشرع ، أما مداومة التمشيط للحفاظ على مظهر المسلم فهذا أمر يندب إليه الشرع ، بل يحث عليه ، ويدل على ذلك الحديث الذى أخرجه النسائى ومالك فى الموطأ عن أبى قتادة قال : قلت يا رسول الله ان لى جمة أفارجلها . قال : نعم ، وأكرمها . فكان أبو قتادة ربما دهنها فى اليوم مرتين من أجل قوله عليه : نعم وأكرمها . . . .

... قال المناوى : وأما خبر النسائى عن أبى قتادة أنه كانت له جُمّة ، فأمره أن يحسن إليها ويترجل كل يوم فحمل على أنه كان محتاجاً لذلك لغزارة شعره رضى الله عنه أو هو لبيان الجواز . ا هـ .

# ٣٥ \_ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًا .

الحديث تفرد به الترمذى ، وقوله عن رجل من أصحاب النبي عليه الله ، أى صحابى وهو لم يسم وابهام الصحابى لا يضر لأنهم كلهم عدول وقيل هو الحكم بن عمر ، وقيل عبد الله بن سر جس وقيل ابن مغفل . ورجال الحديث كلهم ثقات إلا شيخ الترمذى فهو صدوق ويزيد بن أبى خالد وصحته أبو خالد باسقاط « ابن » وهو الدالانى صدوق يخطىء كثيرا كما فى التقريب .

قلت حديث عبد الله بن مغفل الذي تقدم يشهد له لكن الحديث فيه علة أخرى وهي المحالفة ، فقد أخرجه النسائي من طريق أبي فقد أخرجه النسائي من طريق أبي عوانة عن داود بن عبد الله هو الأودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميدي قال : لقيت رجلا صحب النبي عليه كما صحب أبا هريرة أربع سنين قال : نهانا رسول الله عليه أن يمتشط أحدنا كل

<sup>(</sup>٥٨) وقد صححه الألباني في صحيحته ومختصر الشهائل.

يوم . أخرجه فى الزينه واسناده صحيح وأخرجه وأبو داود كلاهما فى الطهارة من طريق زهير بن معاويه عن داود بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن الحميدى به وزاد « أو يبول فى مغتسله » . قلت : مما تقدم نعلم أن أبا خالد الدالانى خالف من هم أوثق منه : أبو عوانه وزهير بن معاويه ، فجعل الخبر من فعل النبى عليقي وليس من قوله . فهو ضعيف .

ومعنى الحديث أنه ﷺ لم يكن يبالغ في الترجل بل يفعله يوما ويتركه يوما وهذا يدل على أنه على الله يكره المغالاة في الزينة .

### بساب ما جاء فی شیب رسول الله ﷺ

٣٦ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكِ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : لَمْ : يَبْلُغْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فى صُدْغَيْهِ ولكِنَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ خَضَبَ بالحنَّاءِ والكَتَم ِ.

أخرجه أحمد بمثل الشائل إسناداً ومتنا ، وأخرجه البخارى والنسائى وابن سعد أيضا عن قتادة عن أنس لكن ليس عندهم ذكر شيب أبى بكر ، وأخرجه مسلم من طرق عن ابن سيرين عن أنس وثابت عن أنس وزاد عمر مع أبى بكر . وأخرجه أيضاً أبو داود والبيهتى فى الدلائل والحديث رواه أحمد من طرق كثيرة فى مسنده . ولم يجرجه الترمذى فى الجامع ولا ابن ماجه .

قوله (خضب): أى غيَّر بياض شعر رأسه ولحيته ، والشيب هو ابيضاض الشعر . قوله (الصُّدغ): بضم الصاد وسكون الدال: مكان بين العين والأذن ، والشعر النابت في هذا الموضع يسمى أيضاً صدغاً.

قوله (الكتم): هو ورق يصبغ به ويجعل الشعر أسود، والحناء تجعل الشعر أحمر. دل الحديث على أن النبي على النبي حين مات لم يكن شعره قد ابيض إلا في مواضع قليلة، وقد ذكر هنا فقط صدغيه، إلا أن طرق الحديث عن أنس بينت أن الشيب كان في ثلاثة مواضع فعن أنس عند مسلم قال: ولم يخضب وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، والعنفقة بفتح العين هي ما بين الذقن والشفة السفلي.

٣٧ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَحْيَتِهِ إِلاَّ أَرْبَعَ عَشُرَةَ شَعَرَةً بَيْضَاء .

أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح.

لكن اختلفت الروايات عن أنس فى عدد شعرات شيبه عَلَيْكُم وكلها روايات صحيحة . فقد جاء فى أول أحاديث الشائل هنا عن أنس أنه قال : وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء (٥٩) متفق عليه .

وأخرج أحمد عن أنس أنه قال : سبع عشرة أو عشرين فى مقدَّم لحيته ، أخرجه أيضاً ابن ماجه وغيره ، وفى رواية أخرى عند أحمد والحاكم وصححه عن أنس أنه قال : ماكان فى رأسه ولحيته الاسبع عشرة أو ثمانى عشرة شعرة أخرجها أيضاً ابن سعد والبيهتى ، وجاء فى المسند لأحمد عن أنس أنه قال : ثلاثين شعرة .

قلت : هذا الاختلاف فى عدد شعرات شيبه ﷺ فيجمع باعتبار أن الأول : اخبار بالعدد والثانى : اخبار عن الظن والتخمين. كذا قال القارى فى جمع الوسائل.

٣٨ ـ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ سَمُرَةَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ فَقَالَ : كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ وإذَا لَمْ يَدهِن رُثِيَ مِنْهُ شَيْءٍ .

الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد وابن سعد والبيهتي في الدلائل.

٣٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٦٠) قَالَ : إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ الله عَلَيْكَ نَحُوا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً بَيْضَاء .

الحديث أخرجه ابن ماجه وفي إسناده شريك القاضي صدوق سيء الحفظ وله (٩٥) حديث رقم (١).

(٦٠) عبد الله بن عمر : هو ابن الخطاب صحابي كبير ولد بعد البعثة بقليل ، حضر الخندق وبيعة الرضوان وهو أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله عَلِيَاتُهُ ، وأشدهم تمسكاً بستته عَلِيَاتُهُ .

شواهد ، وانظر التعليق على حديث أنس برقم (٣٧) . فهو صحيح لغيره .

# ٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ . قَالَ : شَيَّبَتْنِي هُودٌ والوَاقِهَةُ والمُرسَلاَتُ وعمَّ يَتَسَاءَلُونَ وإذَا الشَّمْسُ كُورَتْ .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى والبيهتى وابن سعد وأبو نعيم فى الحلية .

قلت : فى إسناده : شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البصرى ثقة ، وقد وهم القارى « فى الوسائل » وظنه شيبان بن فروخ وهو صدوق يهم .

وقول أبى بكر: قد شبت يا رسول الله: أى ظهر فيك أثر الضعف من كبر السن ، وجاء الرد منه عليها عليها بأن ابيضاض شعره إنماكان بسبب شدة تأثره من مشاهد يوم القيامة وأهوالها التى اشتملت عليها هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كوّرت ، واعلم أن خوفه ماكان إلا من أجل أمته وذلك لرحمته ورأفته بهم والله أعلم .

# ٤١ - عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ (١٦) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ . قَالَ : قَدْ شَيْبَتْنى هُودٌ وأَخَوَاتُهَا .

تعالى عنه . قلت أبو اسحاق هو السبيعى وهو ثقة لكنه اختلط بآخره فكأنه اضطرب فيه ، ثم أنه يقال أنه لم يسمع من أبى جحيفة وظاهر كلام أبى نعيم يفيد ذلك قلت وفى إسناد الترمذى سفيان بن وكيع وهو ضعيف لكن تابعه محمد بن عبد الله بن نمير عند أبى نعيم فى الحلية وهو ثقة فاضل ، والحديث يتقوى بما قبله فهو حسن لغيره . وصححه الألبانى فى مختصره .

والحديث يفيد أن ذكر هود والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت ، ليس للحصر ، وأن قوله عَلَيْكُ وأخواتها يدل على ذلك فكل سورة اشتملت على أهوال القيامة كانت سببا في شيبه عَلِيْكُ والله تعالى أعلم .

٤٢ - عَنْ إِيادِ بْنِ لَقيطِ (١٣) قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو رِمثْةَ (١٣) ـ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ وَمَثْةَ (١٣) ـ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ وَمَثْقَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَان أَخْضَرَان وَلَهُ شَعْرُ قَدْ عَلاَهُ الشَّيبُ ، وشَيْبُهُ أَحْمَرُ .

الحديث أخرجه النسائى والترمذى فى الجامع وليس عندهما ذكر الشيب ورواه أبو داود بنحوه ، قال : فإذا هو ذو وفرة بها ردع حنّاء وعليه بردان أخضران وسيأتى هنا برقم (٦٤) وأخرجه أحمد بمثل رواية الشهائل ومحتصرا ومطولا وأخرجه الحاكم بمثل رواية الشهائل وزاد : وشيبه أحمر مخضوب بالحناء وقال صحيح ووافقه الذهبى ، وأخرجه أيضا البيهقى بمثل لفظ الحاكم وأيضا بمثل رواية أبى داود ، ورواه أبو الشيخ فى أخلاق النبى عبيد الله بن عليه الترمذى : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن أياد .

وبجاب عليه بأن التفرد إنما هو من إياد بن لقيط وليس من جهة ابنه عبيد الله . فالترمذى أخرجه في الشهائل من طريق عبد الملك بن عمير عن أياد وكذلك النسائى وأخرجه أبو داود من رواية ابن أبجر ومن رواية سفيان الثورى عن إياد ، فلله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>٦٢) اياد بن لقيط ثقة كما في التقريب.

<sup>(</sup>٦٣) أبو رمثة التيمي تيم الرباب صحابي اختلف في اسمه فقيل رفاعة أو عارة بن يثربي .

والحديث فيه بيان بأن النبي ﷺ صبغ شعره ، وهو معارض لأحاديث الباب ، وسيأتى تحقيق ذلك فى باب الخضاب إن شاء الله تعالى ، وأما عن اللون الأخضر فهو مستحب بنص هذا الخبر وغيره .

قال صاحب عون المعبود : وهو أكثر لباس أهل الجنة كما ورد فى الأخبار وقد قال تعالى : [عَالِيهُمْ ثيابُ سُنْدُس خُضُرٌ (٦٤] .

وهو أيضاً من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. ا هـ.

وقال القارى في جمع الوسائل:

ويحتمل أنهها كانا مخطوطين بخطوط خضر لأن البرود غالباً تكون ذوات الخطوط.

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيْبُ إِلاَّ شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا عَلَيْ شَيْبٌ إِلاَّ شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا اللهِ عَلَيْتُهُ شَيْبٌ إِلاَّ شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا اللهِ عَلَيْتُهُ شَيْبٌ إِلاَّ شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا اللهِ عَلَيْتُهُ شَيْبٌ إِلاَّ شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا اللهِ عَلَيْتُهُ شَيْبُ إِلاَّ شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا اللهِ عَلَيْتُهُ شَيْبٌ وَارَهُنَّ الدُّهْنُ .

الحديث أخرجه مسلم والنسائى وقد سبق برقم (٣٨) ، ولكن هنا زيادة لفظ ( إلاّ شعرات فى مفرق رأسه ) . وهذا اللفظ عند أحمد والحاكم والبيهتي وابن سعد .

<sup>(</sup>٦٤) آية ٢١ من سورة الانسان.

#### بساب ،

#### ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ

٤٤ - عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو رِمْنَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ مَعَ ابْنِ لِي .
 فَقَالَ : ابْنُكَ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، أَشْهَدُ بِهِ . قَالَ : لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ .
 قَالَ : وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَر .

قال أبو عيسى : هذا أحسن شيء روى في هذا الباب ، وأَفْسر ، لأن الروايات الصحيحة أنه عَلِيلِةً لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي . (١٥٠)

هذه رواية أخرى لحديث أبى رمثة الذى تقدم برقم (٤٢) وهذه الرواية أخرجها أحمد ورواه مطولا وفيه ذكر البردين والحاتم ورواه النسائى وليس عنده ذكر الشيب. ورواه أبو داود وعنده زيادات لكنه لم يذكر الشيب ورواه مختصرا بنحوه . وفيه أن النبى عليه الله تمنى عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء ، وانظر باقى التخريج هناك والحديث اسناده صحيح .

أما مراد الترمذى بقوله: هذا أحسن شيء روى في هذا الباب: فلعله ينبه على أن هذه الرواية أوضح بيانا من غيرها، أما الاختلاف الذي جاءت به الأخبار في شيب النبي عليه فيمكن الجمع بينها بأن يُقال: ان صبغ النبي عليه شعره بالحناء لا يعني ان الشيب يغطى شعره، فان ظهور شعرات بيضاء قليلة يدعو كثيراً من الناس إلى صبغ شعورهم.

ومما يستفاد من هذا الحديث: إبطال ماكانت عليه العرب في الجاهلية وهو أخذ الرجل بجريرة قريبه وهو شبيه بما يقع عندنا في مجتمعنا المصرى باسم « الثأر » وقد نهى عنه النبي عَيْنَاتُهُ بقوله: « أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ».

<sup>(</sup>٦٥) كلام الترمذي هذا من الشمائل وليس من الجامع.

20 - عَنْ عُثْمَانِ بِن مَوْهَبِ (٢٦) قَالَ : سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ حَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ ؟ . . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ (٢٧) هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ ابن عَبْدِ اللهِ بنِ مَوْهَبٍ فَقَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (٢٨)

الحديث تفرد به الترمذى ، وأما قوله وروى أبو عوانة هذا الحديث ... الخ ... فربما كان يقصد أن عثمان رواه عن أبى هريرة كما رواه عن أم سلمة ، وقد اعترض على ذلك ، وقيل ان مراده تضعيف رواية أبى هريرة لأنها من طريق شريك القاضى وهو صدوق يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ ولى القضاء ، قضاء الكوفة ، وفى جمع الوسائل قال ميرك : ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه البخارى وابن ماجه وأحمد ومن طريقه ابن الجوزى فى الوفا (٢٩) وابن سعد قالا : سمعنا من طرق كثيرة عن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال : دخلت على أم سلمة فأخرجنا شعراً من شعر رسول الله عملية عضوباً .

هذا لفظ البخارى ، وزاد ابن ماجه واحمد « بالحناء » والكتم وللاسماعيلى ، قال : كان مع أم سلمة من شعر لحية النبي ﷺ ما فيه أثر الحنّاء والكتم .

ولابن سعد من طريق نصير بن أبى الأشعث عن ابن موهب : أن أم سلمة أرته شعر رسول الله ﷺ أحمر .

وأخرجه البخارى أيضاً أنه لما أرته أم سلمة الشعر مخضوباً سأل منها : هل خضب رسول الله ﷺ . فقالت : نعم .

ولم يخرج ابن سعد ولا ابن الجوزى (٧٠) رواية أبى هريرة مع انهما استوعبا طرق اخبار من قال من الصحابة بخصابه ﷺ . ولم يتعرض الشيخ ابن حجر العسقلاني لروايته ،

<sup>(</sup>٦٩) عنمان بن موهب هو التيمي مولاهم الأعرج ثقة .

<sup>(</sup>٦٧) أبو عوانة : هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي مشهور بكنيته \_ ثقة ثبت .

<sup>(</sup>٦٨) أم سلمة : هي أم المؤمنين هند بنت أمية المخزومي من أوائل من هاجر إلى الحبشة وتزوجها النبي عَلِيْظٍ بعد وفاة زوجها ، وكانت رضي الله عنها آخر أمهات المؤمنين وفاة .

<sup>(</sup>٦٩) ، (٧٠) وكتاب الوفا ليس له إسناد من المؤلف. وقد طبع .

وهذا دليل على أنه لم يصح ، بل لم يرد عن أبى هريرة فى هذا الباب شىء فدل على ان مراد المصنف بايراد طريق أبى عوانة الاشارة إلى أن رواية شريك شاذة بل منكرة والله أعلم اهـ. (٧١)

٤٦ - عَنِ الجَهْدَمَةِ (٧٢) امْراَةِ بَشِيرِ بْنِ الخَصَاصِيَّة قَالَتْ: أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ ، وَقَدْ اغْتَسَلَ وبِرَأْسِهِ رَدْغٌ مِنْ حِنَّاء أَوْ قَالَ رَدْغٌ ، شَكَّ فِي هَذَا الشَّيْخُ .

الحديث تفرد به الترمذى ، وفى اسناده النضر بن زرارة مستور الحال ، وأبو جناب واسمه يحيى بن أبى حيّة الكلبى ضعفّوه لكثرة تدليسه وانظر التقريب . والحديث له شاهد من حديث أبى رمثه من رواية أبى داود واحمد والبيهتى قال : خرجت مع أبى حتى أتينا النبى عيسية فرأيت برأسه ردع حناء . وانظر تخريج الحديث (٤٢) .

قوله (شك فى هذا الشيخ): وهو شيخ الترمذى شك فى صحة اللفظ ردغ أو ردع. قوله (ردغ): أى ان برأسه عليه الطخات غليظة من الصبغ الذى هو الحناء أو الزعفران، والردغ فى اللغة هو الوحل الشديد.

قوله (ردع): أي صبغ من زعفران أو ورس.

لا يَ عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمِيْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ الله عَيْنَ أَنَسٍ قَالَ : رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ مَخَضُوباً ، قَالَ حَمَّادٌ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمِدِ بِنِ عَقِيلٍ قَالَ : رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ مَخْضُوباً .

<sup>(</sup>٧١) وصححه الشيخ الألبانى فى مختصره فقال : حديث صحيح . فى إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ ، وقد خالفه الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة وهو الصواب كها أشار إلى ذلك المؤلف فيما يأتى ووصله البخارى وابن ماجه وكذا أحمد وابن سعد .

قلت : كان الأجدر أن يقول ضعيف أولا لرواية أبي هريرة ثم يذكر ما ذكره فى تعليقه حتى يتنبه القارىء لعلة الحديث ، والله تعالى أعلم .

الحديث تفرد به الترمذى ، وقد ضعَّف هذه الرواية وحكم بشدوذها جَمْعٌ ، فلا يقاوم ما فى الصحيحين ، كذا قال المناوى . قلت : وفى جمع الوسائل نقل الشيخ القارى كلام ميرك قال : إعلم أن ما ثبت عن أنس فى الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة ان النبى على السيخ الله الله عنه علاف ذلك إلا فى هذا الحبر ، فاما من يحضب ولم يبلغ شيبه إلى لخضاب ولم يرو عنه خلاف ذلك إلا فى هذا الحبر ، فاما أن يُحكم بشذوذ هذه الرواية ، فإن رواية حميد ، وإن كان ثقة فهو مدلس .

قال حماد بن سلمة عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت فدلسه ، ومع هذا فقد خالف فى الخبر من هو أوثق منه كمحمد بن سيرين وثابت. وقتادة وأحاديثهم عن أنس فى ننى الخضاب ثابتة الصحيحين وغيرهما ، وهو واحد وهم جماعة .

ولذا نقل المصنف عقيبه عن حاد روايةً أنه أخبره عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال : رأيت شعر رسول الله عليه عند أنس مخضوباً إشارة إلى شذوذ رواية حميد فهذا هو الصحيح انتهى مختصراً.

قلت : إن سِلَّمنا بشذوذ رواية أنس هذه فهذا لا يمنعنا من التوفيق بين إنكار أنس للخضاب ، كما جاء عنه فى الصحيحين ، وما جاء بخلاف ذلك عن غيره من الصحابة ، فيقال أنه عَلَيْتُ استعمل الخضاب فى بعض الأوقات ، لأن قلة شيبه لم تكن لتمنعه من صبغه والله أعلم . أو أن الطيِّب أثر بلونه عَلَى شعر النبى عَلِيْتُهُ . وانظر تحقيق الحديث رقم (٤٤) .

ومما يستفاد من هذا الباب أن الخضاب جائز، وقد اختلف فيه الناس قديماً، فمنهم من كرهه ومنهم من استحبه، وعليك بكتب الفقه إن أردت التفصيل.

### بـــاب ما جاء فی کحل رسول الله ﷺ

٤٨ = عَنِ ابنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَ عَيْنِكَ قَالَ : اكْتُحِلُوا بالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ ، وزَعَمَ أَنَّ النَّبىَ عَيْنِكَ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَة فِي هَذِهِ ثَلاَثَةً وَثَلاَثَةً فِي هَذِهِ .
 هَذِهِ .

أخرجه الترمذى فى الجامع والطيالسى فى مسنده بتمامه من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وقال الترمذى حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور : حدثنا على بن حجر ومحمد بن يحيى قالا : حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه ، وقد روى من غير وجه عن النبى عيالية أنه قال : عليكم بالاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر.

قلت: يريد الترمذي التنبيه على تفرّدِ عباد بن منصور بالجمع بين حديثين بإسناد واحد أعنى حديثه القولى وحديث المكحلة وصفة اكتحاله عليه المقولية

والحديث الذى علَّقه الترمذى وهو الجزء الأول من حديثنا هذا أخرجه جاعة منهم الترمذى فى الشمائل برقم (٥١) جميعا من طرق عن عبد الله بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فلهذا قال الشمائل برقم (٥١) جميعا من طرق عن عبد الله بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرج الترمذى حسن باعتبار أنه جاء عن ابن عباس من وجه آخر كها جاء من حديث غير ابن عباس أخرج الترمذى منها فى الشمائل عن جابر وعن ابن عمر ، وبذلك يتبين لنا أن الجزء الحاص باكتحاله ضعيف لتفرد عباد بن منصور ، وهو صدوق لكنه مدلس وتغير بآخرة كها فى التقريب وهذا الحديث أحد الأحاديث التى دلسها ففى تهذيب ابن حجر عن على بن المدينى عن يحيى بن سعيد قال : قلت لعباد ابن منصور : سمعت حديث ما مررت بملاً من الملائكة ، وأن النبى عليه كان يَكْتحل ثلاثا يعنى عن

عكرمة فقال : حدثهن ابن أبى يحيى عن داود عن عكرمة اه.. قلت : ابن أبى يحيى هو إبراهيم متروك كما فى التقريب وداود هو ابن الحصين ثقة إلا فى عكرمة وعلى هذا يكون الجزء الحناص باكتحاله ضعيفاً جداً. وقد أخرجه ابن ماجة وابن سعد وأحمد والحاكم إلا أنه لم يذكر المكحلة وقال صحيح وعباد بن منصور حجة فتعقبه الذهبى بقوله : ولا هو حجة ! .

قوله (وزعم): أي وقال، فهي للتحقيق وإن كانت تستخدم عادة للشك ...

والحديث فيه تبيان لفائدة الإثمد ، وهو حجر يكتحل به ، يحفظ البصر من أمراض العيون وينبت شعر أهداب العين. وأنه من السنة أن يكتحل المرء ، وأن اعتقاد البعض أن اكتحال الرجال تشبه بالنساء فذلك راجع إلى جهلهم بالسنة .

٤٩ ــ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيَّةٍ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بالإِثْمِدِ ثَلَاثاً فَ كُلِّ عَيْنٍ ، وقَالَ يَزيدُ بنُ هَارُونَ فى حَديثِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيَّةٍ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّومِ ثَلَاثاً في كُلِّ عَيْنٍ .

هذه إحدى روايات عباد بن منصور وهى ضعيفة جداً وقد أفردها الترمذي هناكما نبَّه على ذلك فى الجامع ، وربما أراد أن ينبّه على اختلاف الفاظ الرواة والزيادات التي جاءت عنهم من طريق عباد بن منصور واللفظ الأول أخرجه الحاكم والثانى أخرجه أحمد وابن ماجه وابن سعد وأبو الشيخ وانظر تحقيقنا للحديث السابق برقم (٤٨).

قوله ( ثلاثاً فى كل عين): أى فى اليمنى ثلاثاً وفى اليسرى ثلاثاً لأنه عَلَيْكَ كان يحب التيامن فى شأنه كله ، وأما اكتحاله عَلِيْكِيْ ثلاثاً فلأنه بحب الايتار.

والحديث فيه بيان أن الاكتحال يكون ليلاً وعلى الأخص عند النوم . إلا أن الحديث لا يثبت به حكم لشدة ضعفه .

٥٠ - عَنْ جَابِرِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات ما عدا ابن اسحق فحديثه حسن إذا قال حدثنى وهو هنا قد عنعن قلت تابعه إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عند ابن ماجه واسماعيل ضعيف كما فى التقريب ، لكن به تزول علة التدليس ويشهد لرواية جابر حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ويأتى برقم (٥٢).

# ١٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةً : إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الإِنْمِدِ يَجْلُو البَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرِ.

أخرجه الحاكم وصححه وابن حبان والنسائى وابن ماجة وابن سعد بمثله ، وأخرجه أبو داود وأحمد وكذلك الحاكم وابن حبان مطولاوعندهم زيادة قوله : البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفّنوا فيها موتاكم . قلت أخرجوه جميعاً من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وثقه ابن معين وقال حجة ووثقه العجلى وقال أبو حاتم ما به بأس ووثقه ابن سعد وعن النسائى قال ثقه ، وفى رواية قال ليس بالقوى وقال : ابن معين أحاديثه ليست بالقوية ، وقال ابن عدى أحاديثه حسان . انتهى من التهذيب بتصرف . وفى التقريب قال صدوق . قلت ، وهو كها قال ابن عدى حديث حسن صحيح بشواهده .

# ٢٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

الحديث رواه ابن ماجه ، وفى إسناده عثمان بن عبد الملك لين الحديث كما فى التقريب . وقال القسطلانى : حديث ابن عمر هذا فى معنى الأحاديث المارة لكنه أورده بأسانيد مختلفة تقوية لأصل الخبر وتأكيداً لمضمونه ، فإن عباد بن منصور ضعيف فأراد تقوية روايته بهذه الطرق ا هـ . . قلت ورواه الحاكم وصححه ويبدو أن الحديث سقط

من مختصر الذهبي فلم أجده . وعلى كل فالحديث ثابت بطرقه كما قدمنا .

بقيت كلمة بشأن ما تدل عليه أحاديث الباب ، فما لا شك فيه أن هذه الأحاديث تحث على الاكتحال بالإثمد لأجل العلاج والحفاظ على البصر ، فالأمر فيها للندب وليس للوجوب .

كذلك أفادت الأحاديث أن الاكتحال يكون ليلاً والسبب معروف وهو العلاج ، وأما من يكتحل نهاراً ويخرج إلى الناس زاعماً أنها السنة ، فهذا لا دليل له ، بل هو تطبيق للنصوص بجهالة بل إن أحاديث الباب دليل قوى لمن قال بكراهة الاكتحال للزينة ، وربما قالوا ذلك لما رأوا البعض يفعل ذلك نهاراً والله تعالى أعلم .

#### بـــاب ما جاء في لباس رسول الله ﷺ

٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَ اللهِ اللهِ عَيْنَ اللهِ اللهِ عَيْنَ اللهِ اللهِ عَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنَ اللهِ ا

أخرجه الترمذى فى الجامع وغيره وانظر باقى تخريجه فى تعليقنا على الحديث رقم (٥٥) .

٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثياب إِلَى رَسُولِ اللهِ
 عَلَيْتِهِ القميصُ ..

أنظر الحديث رقم (٥٥).

٥٥ ـ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْكُ يَلْبِسُهُ القَمِيصُ .

قال (۷۳) هكذا قال زياد بن أيوب فى حديثه عن عبد الله بن بريده عن أمه عن أم عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبى تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد فى هذا الحديث (عن أمه) وهو أصح.

أخرجه النرمذي في الجامع من طرق وحسنه وأخرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد

<sup>(</sup>٧٣) القائل هو الترمذي وهذا التعليق من الشمائل.

والحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه أبو الشيخ. قلت هو حديث حسن وفي إسناده اختلاف لا يضره. وقال الترمذي في الجامع هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمّه عن أمّ سلمة. قلت عبد المؤمن بن خالد قال فيه أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات كما في التهذيب فحديثه لا يزيد عن الحسن وأبو تُميلة اسمه يحيى بن واضح ثقه وزيادة «أمه » لم ينفرد بها وإنما تابعه عليها زيد بن الحباب في رواية لأبي الشيخ في أخلاق النبي لكنه قال عن أبيه بدلا من أمه. لكنهم اختلفوا على أبي تميلة فواه زياد بن أيوب وهو ثقه حافظ عن أبي تميلة فقال عن أبيه من التعريف ، عن «أمه عن أم سلمة » وتابعه أحمد بن حنبل في المسند وهو غني عن التعريف ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة عند ابن ماجة ورواه زياد بن أبوب أيضاً عن أبي تميلة فقال عن أبيه عن أم سلمة في رواية عند أبي داود تابعه بكر بن الخلف وهو ثقة في رواية عند أبي داود تابعه بكر بن الخلف وهو ثقة في رواية عند أبي داود تابعه عن عبد الله بن بيدة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة . وعبدان عند الحاكم فجعله عن عبد الله بن بيدة عن أبيه عن أمه عن أمه عن أمه المهة . وعبدان هو عبد إلله بن عثمان ثقة حافظ .

قلت ونظرا لأن نسخة المستدرك الموجودة بين أيدينا هي وحيدة وفيها أخطاء ، فيحتمل أن تكون فى الأصل بلفظ الشك يعنى (عن أبيه أو أمه عن أم سلمة ) وهذا أقرب إلى الصواب يؤيده تفصيل ما ذكرناه وإما أن يكون الإسناد صحيحا فيكون عبد الله بن بريدة سمعه من أبيه عن أمه عن أم سلمة .

أو أنه سمع الحديث من أبيه مرة عن أم سلمة كما سمعه من أمه ، وأيضاً سمعه من أم سلمة مرة ، وسماعه من أم سلمة صحيح لا مطعن فيه .

فان قيل ان سماعه هذا الحديث كان بواسطة عن أم سلمة كما صحح ذلك الترمذي نقلاً عن شيخه البخاري (ذكره في الجامع) أقول وروايته هذا الحديث عن أم سلمة بغير واسطة أيضاً

صحيح . والله تعالى أعلم .

# ٥٦ ـ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يزِيدٍ (٧٤) قَالَتْ : كَانَكُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَةٍ إِلَى الرَّسْغ .

الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وأبو داود وأبو الشيخ وابن سعد معضلا وعزاه المزى في التحفة للنسائي في الكبدي

قلت الحديث أورده السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بالحسن ، لكن الألبانى نقله إلى ضعيف الجامع ، والحديث فى إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق إلا أنه كثير الأرحال والأوهام ومثله حديثه حسن فى الشواهد ، وقد تفرد به فهو ضعيف .

قوله (الرسغ): هو مفصل بين الساعد والكف والساق والقدم والمراد: الأول.

والمعنى أنها رضى الله عنها رأت الكم طويلاً حتى كفيّه الشريفين أو أسفل من ذلك ، ولعل الوصف محمول على التقريب والتخمين ، أو لتعدد القمصان والأفضل التسليم بضعف الحديث لأن التأويل فرع التصحيح والله تعالى أعلم .

٥٧ ــ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ (٥٠) قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في رَهطٍ مِنْ مُزَيْنَةِ لِنُبَابِعَهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ ، أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ ، قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِى في جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمُطْلَقٌ ، قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِى في جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمُسَسَّتُ الخَاتَمَ .

الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وليس عنده ذكر الحاتم (٧١) لكنه زاد هو وأبو داود : ( فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي ازارهما في شتاء ولا حرَّ ولا يزرران أزرارهما أبداً ) وأخرجه أحمد في المسند وابن حبان وابن سعد والطيالسي مقطعا وأخرجه أبو الشيخ مختصرا بمثل الشمائل ومطولا بلفظ أبي داود وابن ماجة .

قلت والحديث إسناده صحيح وقد صححه الألباني في هامش المشكاة .

<sup>(</sup>٧٤) اسماء بنت يزيد صحابية تكني أم سلمة ويقال: أم عامر.

<sup>(</sup>۵۷) معاوية بن قرة : ثقة عالم وأبوه اسمه قرة بن اياس بن هلال المزنى وهو صحابى ترك البصرة مات سنة أربع وستن

<sup>(</sup>٧٦) يريد خاتم النبوّة .

قوله (رهط): الرهط جماعة من العشرة إلى الأربعين وفى القاموس بالسكون ويحرك، وقيل الرهط هم قوم الرجل وقبيلته.

قوله ( مُزيَنة ) : قبيلة معروفة من مُضَر .

قوله (وان قميصه لمطلق): أى غير مقيّد أو غير مشدود أو غير مزرور والزرّ هو الزّرار . قوله ( الجيب ): ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد ، كما يطلق على ما يجعل فى صدر الثوب ليوضع فيه الشيء والمراد هنا فتحة الرأس لأن الحاتم المذكور هو خاتم النبوة الموجود بين كتفيه متالة .

ومن فوائد الحديث إظهار تواضع النبي عَلَيْتُ لأصحابه وأن كشف الصدر مشروع ولاكراهة فيه إلا أن يكون من أجل إظهار الفتوة أمام أعين النساء والله أعلم .

٥٨ ـ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ وَهُوَ يَتَّكِى ُ عَلَى أَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ ، عَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ .

الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وأبو الشيخ من وجهين عن أنس الأولى بمثل إسناد هدا الحديث من رواية الحسن البصرى عن أنس والثانية من رواية حميد الطويل عن أنس. قلت اسنادهما صحيح لولا عنعنه الحسن البصرى فى الأولى وهو ثقة لكنه مدلس، والرواية الثانية أخرجها الترمذى هنا وهى برقم (١٢٨) وأخشى أن يكون حميد سمعها من الحسن، ووجدت فى المسند ما يؤكد ذلك قال أحمد: حدثنا عفان ثنا حاد بن سلمة قال أنا حميد عن الحسن وعن أنس فيا يحسب حميد، كذا فى (٥٧/٣) من المسند.

قلت له شاهد من حديث أنس بن مالك قال : آخر صلاة صلاها رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على في ثوب واحد متوشحا به خلف أبى بكر أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح ، وأخرج البخارى ومسلم عن عمر بن أبى سلمة قال : رأيت رسول الله عليه يصلى في ثوب واحد مشتمثلا به في بيت أم سلمة ، وأخرج ابن سعد عن أبى الدرداء قال : خرج علينا واحد متوشحا به فخالف بين طرفيه . حديث ضعيف رسول الله عليه فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به فخالف بين طرفيه . حديث ضعيف

فى إسناده الحسن بن يحيى الخشى صدوق كثير الخطأ لكنه صالح فى الشواهد والمتابعات فالحديث صحيح إن شاء الله .

قوله (قطرى): قال فى جمع الوسائل: بكسر القاف وسكون الطاء بعدها راء: نوع من البرود على مافى التاج والمهذب، وقيل ضرب من البرود وفيه حمرة ولها أعلام وفيها بعض الخشونة، وفيل حلل جياد تحمل من قبل البحرين، قال العسقلانى: ثياب من غليظ القطن. انتهى.

قوله ( توشخ ) : أى تغشَّى ، والتوشح هو لبس الوشاح .

وقال ميرك شاه : والمراد ههنا أنه عَلَيْكُ أدخل الثوب تحت يده اليمنى والقاه على منكبه الأيسركا يفعل المحرم . اهـ .

وأسامة بن زيد : هو ابن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيد الأمير حب رسول الله عَلَيْكُ وابن حبه وابن حاضته أم أيمن ، أمَّره النبي عَلَيْكُ على جيش فيهم أبو بكر وعمر وشهد موته ، قالت عائشة : من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة ، توفى بوادى القرى ، وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة كما فى الخلاصة للخزرجي .

٥٩ ــ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ (عامة أو أميصاً أو رداء) ثم يقول : اللهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا كَسَوْتِنِيهِ ، أَسْأَلُكَ حَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ .
 وَخَيْرَ مَا صُنِع لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وقال حسن غريب صحيح والنسائى فى عمل اليوم والليلة وأبو داود وابن السنى فى عمل اليوم والليلة وأحمد فى المسند والحاكم وصححه ووافقه الذهبى وأخرجه ابن حبان وأبو الشيخ فى أخلاق النبى عيالية ، والحديث أعل بالارسال ، أعله أبو داود بعد أن أخرجه موصولا من طريق ابن المبارك وعيسى بن يونس ومجمد بن دينار عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد ثم قال : عبد الوهاب الثقنى لم يذكر فيه أبا سعيد وحاد بن سلمة قال عن الجريرى عن أبى العلاء عن النبى عيالية قال أبو داود : حاد بن سلمة والثقنى سماعها واحد . قلت يريد أن سماع الأخيرين كان

قبل اختلاط الجريرى فهو صحيح وقد أرسلاه أما الثقنى وابن سلمة ومحمد بن دينار فسماعهم واحد أيضا ولكن بعد الاختلاط ، وقد ذهب إلى ذلك أيضاً : النسائى فى عمل اليوم والليلة فقال : بعد أن أخرجه موصولا ومرسلاً قال : وحديث حاد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك .

قلت : هذان عالمان جهبذان ضعفا الحديث موصولاً ولم يصححاً روايات من سمع من المجريرى فى الاختلاط وإن كانوا جمعاً ، ومع ذلك فان النووى صحح الحديث فى الأذكار وتبعه السيوطى فى الجامع ثم الألبانى .

قوله (استجد): أي لبس تُ ثُوباً جديدا.

قوله ( سماه باسمه ) : أى الثوب المعين ، فيقول رزقنى الله هذا الثوب أو العامة أو القميص . ومن قال بأن كل قطعة من ملابسه له اسم استناداً إلى خبر أنه كانت له عامة اسمها السحاب ، فقد أغرب والله أعلم .

ويستدل من هذا الخبر استحباب ذكر الله حينا ينعم عليه بلباس فيقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شرَّه وشر ما صنع له، وخير الثوب هو بقاؤه، والخير الذي صنع من أجله هو الضرورة والحاجة وليس الزهو والحيلاء فكل ثوب صنع لأجل ذلك كره لبسه أو استعاله.

٠٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ يَلْبَسُهُ السِّيَابِ اللهِ عَلَيْكَ يَلْبَسُهُ الحِبَرَةُ .

الحديث أخرجه الجاعة إلا ابن ماجه . وأخرجه أحمد فى المسند وأبو الشيخ وابن سعد .

قوله ( الحِبَرة ) : بكسر الحاء وفتح الباء ، ثياب من نوع البرود اليمنية تتخذ من كتّان أو قطن وهي مزينة ذات أعلام .

واعلم أن هذا الحديث يتعارض مع الحديث الذي مر برقم (٥٣) عن أم سلمة رضى الله عنها . قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله علي القميص . ولكن يمكن الجمع بين الخبرين . فيقال : ال القميص كان أحب الثياب إليه علي للبسه في بيته ، وأن الحيرة أحب الثياب إليه يلبسها حين يخرج من بيته علي .

قال الزين العراق (٧٧): وان رجعنا إلى الترجيح عند التعارض فحديث أنس هذا أصح لاتفاق الشيخين عليه ، وحديث أم سلمة الذى فى أول الباب إنما يعرف من هذا الوجه . انتهى قلت : ومن فوائد الحديث استحباب لبس الثياب ذات الألوان والأعلام أو المزينة بوجه عام .

٦١ = عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحِيْفَةَ (١٧٠) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِكَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ
 حَمْرًاءُ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَرِيق سَاقَيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهَا حِبَرة .

الحديث أخرجه البخارى مطولاً ومختصراً وكذلك مسلم، وأخرجه الترمذى بتامه ورواه أبو داود مختصراً ولم يذكر ساقيه عليه وكذلك النسائى ورواه ابن سعد وزاد: وعليه جبة له حمراء وحلة عليه حمراء ورواه أبو الشيخ بنحو حديث الشائل، ورواه مختصراً على ذكر الحلة قال: خرج النبي عليه وعليه حلة حمراء مشمرا. وأخرجه البيهتي من وجهين ولم يذكر فيها موضع الاحتجاج أى: الحلة، ثم عزاهما للبخارى ومسلم.

ويستدل من الحديث جواز لبس الأحمر وفيه خلاف ، وذكر فيه الحافظ ابن حجر سبعة أقوال . ثم قال : والتحقيق في هذا المقام أن النهى عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتى ، وإن كان من أجل أنه زى النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبيه بالنساء فيكون النهى عنه لا لذاته ، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت . انتهى .

وانظر فتح البارى كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٧٧) كذا في هامش جمع الوسائل.

<sup>(</sup>٧٨) عون بن أبى جحيفة : وثقه أبو حاتم ، وأبو جحيفة ، اسمه وهب بن عبد الله مشهور بكنيته ، ويقال وهب الحبر . صحابي معروف وصحب عليا ومات سنة أربع وسبعين .

٦٢ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ فى حُلَّةٍ حَمْراء مِنْ
 رَسُولِ الله عَيْلِيَّةِ إِنْ كَانَتْ جُمَّتهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ

أخرجه الجاعة إلا ابن ماجه ، وانظر الحديثين الثالث والرابع ... فهو هنا مكرر من أجل اثبات أن الحلّة كانت من لباسه عَيْقِيّةٍ .

٦٣ - عَنْ أَبِي رِمْنَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَيْكِيٌّ وَعَلَيْه بُودَانِ أَخْضَرَانِ.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه والنسائي وغيرهم وانظر تحقيقنا للحديث رقم (٤٢) . وكرره هنا لاثبات أن النبي ﷺ لبس البرد .

قوله (بردان، تثنية برد بضم الباء وسكون الراء ثوب مخطط يلتحف به .

٦٤ - عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مُخْرَمَةَ (٧١) قَالَتْ: رَأَيْتُ النّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُليَّتَيْنِ كَانتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضْتُهُ ، وفي الحديث قصة طويلة.

الحديث أخرجه الترمذى وقال : حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان ، قلت : هو أبو الجنيد العنبرى مقبول كما فى التقريب فهو يحتاج إلى متابع أو شاهد . والحديث أخرجه أبو داود وفيه قصة قدوم قيّلة مطولا لكنه لم يذكر فيه صفة لباسه مالله

قوله (أسمال): جمع سَمَل بفتح السين والميم، وهو الثوب الحنِلِق، أى الذى بلى، والبِلى بكسر الباء هو القدم والاقتراب من الفناء.

قوله (مُلَيَّتين): تثنية مليَّة تصغير ملاءة ، وفي القاموس ، كل ثوب لم يُضَم بعضه إلى بعض

<sup>(</sup>٧٩) قيلة بنت مخرمة صحابية لها حديث طويل فى الأدب المفرد للبخارى ، وفى أبى داود وفى جامع الترمذى وهو الذى هنا ، وقد اختصره الترمذى مشيراً إلى ذلك بقوله وفى الحديث قصة طويلة .

بحيط ، بل كله نسج واحد ، وفى النهاية هى الإزار

قوله ( وفى الحديث قصة ) : أى أنه تركها لعدم مناسبتها لمُضمون الباب . وهي التي أخرجها أبو داود .

٦٥ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ النَّيَابِ لِيَابِكُمْ . لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ .

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبيهتي في السنن والحاكم وصححه وابن سعد وهذا الحديث روى مجملا ومقطعا وقد روى الترمذي الجزء الآخر منه برقم (٥١) وهو من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم وسبق الكلام عليه فانظر تحقيق الحديث هناك وله شاهد من حديث سمرة بن جندب وهو الذي يأتي بعده علما بأن حديث ابن عباس صحيح الإسناد.

٦٦ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدب (^^) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْظَةٍ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وقال حسن صحيح والنسائى بإسناد صحيح وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبى والطيالسى وأبو داود والبيهقى فى سننه وأبو نعيم فى الحلية وابن سعد وفيه عن عمرة بن جندب وهو خطأ وصحته سمرة . قلت وإسناد الترمذى صحيح إلا أن فيه عنعنة حبيب بن أبى ثابت لكن الحديث يصح بطريقه الآخر عند النسائى وأحمد وغيرهما .

أعلم هداك أن الحديثين السابقين يفيدان بأن النبي عَلِيْكُ كان يحب البياض من الثياب ، ولهذا حث أمته على ارتداء الثياب البيض وتكفين الموتى بها ، إلى جانب ذلك ، فقد يظن القارىء أنه لم

<sup>(</sup>٨٠) سمرة بن جندب بن هلال الغطفانى الفزارى غزا مع رسول الله غزوات ، ثم سكن البصرة ، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ، وكان شديداً على الخوارج ولهذا كانت تبغضه الحرورية .

يرد خبر عن النبي عَلِيْكُ يفيد بأنه كان يلبس البياض صراحة . مع أن التصريح ورد فى البخارى ومسلم عن أبي ذر قال : أتيت النبي عَلِيْكُ وعليه ثوب أبيض وهو نائم .

١٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ رسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ ذَاتَ غَدَاةٍ وعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَر أَسْوَد .

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى فى الجامع وقال حسن غريب وأحمد فى المسند وأبو الشيخ والحاكم وصححه .

قلت فى إسناده مصعب بن شيبة وهو ضعيف : قال أحمد روى مناكير وقال أبو حاتم لا يحمدونه وليس بقوى وقال النسائى منكر الحديث وقال فى رواية أخرى فى حديثه شىء ووثقه ابن معين والعجلى وانظر التهذيب وفى تقريبه قال الحافظ فى حديثه لين ، قلت له شاهد من حديث أبى بردة قال : أخرجت عائشة ازارا وكساءً ملبدا فقالت فى هذا قبض رسول الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على

قوله ( موط ): المرط كساء طويل واسع من خز أوكتان أو صوف أ شعر يُؤتزر به ، وجاء فى رواية مسلم وأبى داود بلفظ مرط مرحل ، وهو الذى على صورة رحال الإبل وبه خطوط غير أن اللون الأسود يغلب عليه .

٨٦ – عَنْ عُرُوةَ (٨١) بْنِ المغِيرَةِ (٨٢) بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةٌ الكُمَّيْنِ.

أخرجه الترمذي في الجامع وقال حسن صحيح ، ورواه أيضاً أبو الشيخ من هذا الوجه وبلفظ رومية ، والحديث أصله في الصحيحين وغيرهما وقد أخرجوه جميعا من طرق كثيرة

<sup>(</sup>٨١) عروة بن المغيرة : ابن المغيرة بن شعبة ثقة من الثالثة .

<sup>(</sup>٨٢) المغيرة بن شعبة : صحابي أسلم عام الحندق وشهد الحديبية ، ولاه عمر بن الخطاب البصرة ، ثم ولاه الكوفة . واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان ــ توفى بالكوفة .

وأيضا مطولا ومختصرا وهو حديث المسح على الخفين ، وجاء فى الصحيحين وغيرهما ذكر الجبة محردة ومنسوبة إلى الشام ولكنهم لم يخرجوا هذه اللفظة أعنى رومية غير الترمذى (٨٣) ، وقد أخرجه أحمد فى المسند مطولا ، قلت وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله عليه ذات يوم وعليه جبه رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها . أخرجه ابن ماجه وأعله البوصيرى بالإرسال وضعفٍ فيه ، وحديث الترمذى صحيح الإسناد .

قوله (روميّة): بتشديد الياء وبجوز تخفيفها كما فى الفتح، وأغلب الروايات كما فى الصحيحين شامية، والروميّة نسبة إلى الرومان أوالروم، وكانوا يحتلون الشام، فلا منافاة بين اللفظين لكونها من عمل الشاميين والروم.

ويستدل من الحديث جواز ارتداء اللباس ضيق الكمين ، وقيل يكون ذلك فى السفر للضرورة وأنها فى الحضر مكروهة ولا دليل على التخصيص ، وإنما المحتمل قبوله أن يقال أنه لبسها للاستدفاء من البرد ، أو لغير ذلك .

ويستدل من الحديث أيضاً جواز ارتداء لباس الكفار ، لأن الأصل هو الطهارة وعدم التشبه ، أى حباً فى تقليد الكافرين لأن ذلك يوجب ميلاً نحوهم وهذا منهى عنه .

<sup>(</sup>٨٣) أما عزو هذا اللفظ للشيخين وغيرهما فليس بدقيق ، وتأنيب الشيخ الألباني للأستاذ الدعاس لاقتصاره في العزو للترمذي فقط ليس من المقبول ، لأن الأستاذ الدعاس لم يقصر .. والله تعالى أعلم .

#### بساب

### ما جاء في خف رسول الله عليه

٦٩ - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى للنَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ خُفَيْنِ أَسُودَيْنِ
 سَاذَجَيْنِ فَلبِسَهُمَا ثُمَّ تَوْضًا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه وأبو الشيخ باسنادين أحدهما بمثل إسناد المصنف وأخرجه ابن سعد بمثل حديث الشمائل.

وقال الترمذى : هذا حديث حسن ، وفى إسناد الحديث : دلهم بن صالح وشيخه حجير بن عبد الله وهما مقبولان عند المتابعة وقد تابعها عند أبى الشيخ محمد بن مرداس الأنصارى وشيخه يحيى بن كثير ، والأول مقبول والثانى ثقة فالحديث حسن أو صحيح إن شاء الله .

قوله (ساذجين): أي غير منقوشَين أوْ لاَ شعر عليهها.

والحديث فيه دليل لمن يقول بقبول هدية أهل الكتاب ، حيث أن الأصل. في الأشياء الطهارة ، وقد سبق الكلام على هذا .

وفى الحديث جواز المسح على الحفيّن ، وهو أحد أحاديث المسح على الحفين وهي متواترة ، ومن أنكر المسح فقد أنكر أمراً معلوماً من الدين .

٧٠ - عَنْ أَبِى اسحاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ : أَهْدَى دِحْيَةُ للنَّبِيِّ عَنْ عَامِرٍ « وجُبَّة » فَلَبِسَهُمَا حتَّى تَخَرَّقًا لاَ اللهِ عَنْ عَامِرٍ « وجُبَّة » فَلَبِسَهُمَا حتَّى تَخَرَّقًا لاَ يَدْرِى النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَذْكِيُّ هُمَا أَمْ لاَ .
 يَدْرِى النَّبِيُ عَلَيْكِ أَذْكِيُ هُمَا أَمْ لاَ .

. . .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وقال: حديث حسن غريب وأبو الشيخ فى أخلاق النبى على الترمذى هنا وفى الجامع أيضاً معلقة فهى ضعيفة فاسرائيل هو ابن أبى السبيعى ثقة وجابر هو الجعنى ضعيف الجامع أيضاً معلقة فهى ضعيفة فاسرائيل هو ابن أبى السبيعى ثقة وجابر هو الجعنى ضعيف كما فى التقريب، وقد وصل روايته أبو الشيخ فى أخلاق النبى على من طريق زهير بن معاوية عن جابر الجعنى عن عامر عن دحية الكلبى أنه أهدى للنبى على جبة من الشام وخفين فلبسها النبى على حتى تخرقا فلم يتبين أولم يعلم أذكيان هما أو ميتة حتى تخرقا ، قلت وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عن دحية كما فى المجمع (١٣٩/٥) بنحوه وقال الهيشمى: رواه الطبرانى وفيه عيينة بن سعد عن الشعبى وعنه يحيى بن الضريس ولم أعرفه وبقية رجاله رواه الطبرانى وفيه عيينة بن سعد عن الشعبى وعنه يحيى بن الضريس ولم أعرفه وبقية رجاله رواه الطبرانى وفيه عيينة بن سعد عن الشعبى وعنه أيضا فيا بين يدى من كتب الرحالة .

قوله (دحية): هو الكلبى الصحابى المعروف وقد تقدمت ترجمته. قوله (أذكى هما): أى هل هو جلد حيوان تم ذبحه ذبحا شرعيا والذكاة هى الذبح الشرعى. والحديث فيه بيان أن الأصل فى الأشياء المجهولة: الطهارة.

# باب ما جاء فی نعل رسول اللہ ﷺ

٧١ \_ عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ . قَالَ : لَهُمَا قِبَالأَنِ .

الحديث أخرجه الجاعة وأحمد في مسنده وابن سعد وأبو الشيخ.

قوله (قبالان): تثنية قبال بكسر القاف ، زمام يكون بين الأصبع الوسطى ، والتي تليها ، وقيل هو الزمام الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.

٧٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ قِبَالَانِ مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا .

أخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن سعد مرسلا بلفظ زمامان بدلا من قبالان وأخرجه أبو الشيخ متصلا ومختصرا بلفظ ابن سعد والحديث صححه البوصيرى فى زوائده وقال رجاله ثقات وصححه أيضا الزين العراقى والألباني .

قوله ( مَثنى ): بفتح وسكون أو بضم المين وفتح الثاء وتشديد النون ، من التثنية . قوله ( شراكها ): بكسر الشين ، أحد سيور النّعل التى تكون على وجهها كما فى النهاية لابن الأثير .

والمعنى أنه عَلِيْكُ كان يلبس نعْلاً له سيور من جلد يضع أصابعه فيها وتضم رجليه عَلَيْكِ .

٧٧ \_ عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَان قَالَ : أَخْرَجَ الْيُنَا أَنَسُ بْنُ مَالُكِ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِيالاَنِ ، قَالَ فَحَدَّثَنِى ثَابِتٌ بَعْدُ عَنْ أَنسٍ أَنَّهُمَا كَانتَا نَعْلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْنَ .

أخرجه البخارى وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُم وابن سعد.

قوله (جرداوان): أي بدون شعر.

ومما يفيده الحديث حفظ أشياء الموتى ، لتذكرهم بها وإما للتبرُّك فهذا خاص بالنبي عَلَيْتُكُم .

٧٤ \_ عَنْ عُبَيْدِ بنِ جُرَيْجِ (١٠) أَنَّهُ قَالَ لابنِ عُمَرَ : رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْيَّةَ ، قَالَ : إِنِّى رَأَيْتُكُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنَا يُلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ قَالَ أَجِبُ الْمُسَهُمَا .

الحديث أخرجه البخارى والنّسائى وأبو داود وأحمد فى المسند وأبو الشيخ وابن سعد وقد أخرجوه جميعا مطولا وهذا قطعة منه وأخرجه ابن ماجه إلاّ أنه لم يذكر الشاهد.

قوله (السُّبْتِيَّةُ): أي التي دبغت فلا شعر لها.

والحديث يبين مدى حرص ابن عمر رضى الله عنه على اتباع سنة رسول الله على أوف فتح البارى قال : واستدل بحديث ابن عمر فى لباس النبى على البائه السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال ، وقال أحمد : يكره لبسها فى المقابر ، لحديث بشير بن الخصاصية قال : بينما أنا أمشى فى المقابر وعلى نعلان إذا رجل ينادى من خلنى : يا صاحب السبتيتين ، إذا كنت فى هذا الموضع فاخلع نعليك . أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم واحتج به على ما ذكر وتعقبه الطحاوى بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعها لأذى فيها . وقد ثبت فى الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين ، وهو دال على جواز لبس النعال فى المقابر .

قال : وثبت حديث أنس أن النبي عَلِيْكُ صلى في نعليه . قال : فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى . قلت : ويحتمل أن يكون النّهي لإكرام الميت ، كما ورد النهى عن الجلوس على القبر وليس ذكر السبتيتين للتخصيص ، بل اتفق ذلك والنهى إنما للمشى على القبور بالنعال ا . هـ .

<sup>(</sup>٨٤) عبيد بن جريج تابعي روى عن أنس وغيره ، صدوق .

٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَانِ .

إسناد الحديث صحيح وتفرد به الترمذي في الشمائل.

٧٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ (٥٠) يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْن .

أخرجه أحمد وأبو الشيخ وابن سعد وفى إسناده عندهم جميعا رجل لم يسم فإسناده ضعيف وله شاهد بنحوه من حديث أبى ذر وإسناده ضعيف وحديث مطرف بن عبد الله عن أبيه بنحوه أخرجها أبو الشيخ وأخرج الحاكم وابن حبان عن عائشة أن النبى عيسلة كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرفع دلوه وإسناده صحيح.

قوله (مخ**صوفتین**): أی مرقعتین.

والحديث فيه دليل على جواز الصلاة في النعلين كما تقدم في شرح الحديث السابق.

٧٧ ــ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فى نعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى فى الجامع وأحمد ومالك بمثل الشهائل وأجرجه ابن ماجه والنسائى بنحوه .

قوله (أو ليحفها جميعاً): أي ليخلعها معاً.

والنهى هنا عن المشى فى نعل واحدة ، ربما لأمر يتعلق بصحة الانسان وسلامته من العثرة ، وربماً كان للحفاظ على سلامة المظهر وعدم دفع الآخرين للتخلى عن احترامهم لنا .

<sup>(</sup>٨٥) عمرو بن حريث: صحابي هو أبو سعيد ، سكن الكوفة وهو أول قرشي اتخذ الكوفة داراً ، مسح النبي عَلَيْكُ على رأسه ودعا له بالبركة في تجارته فكسب مالاً عظيماً .

والحديث لا يتعارض مع رواية مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها ، إنما المقصود المنع مع الاحتياج وليس العكس . قال ابن حجر في فتح البارى : وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، لأنه إذا منع مع الاحتياج فع عدم الاحتياج أولى . انتهى . وأما ما أخرجه الترمذي مرفوعاً عن عائشة قالت : ربما انقطع شسع نعل رسول الله على فشي في النعل الواحدة حتى يصلحها ، فقد ضعفه ابن حجر ، ونقل عن البخارى رضى الله عنه أنه رجيع وقفه .

٧٨ - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ نهَى أَنْ يَأْكُلَ يَعْنِى الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمشى فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

الحديث رواه مسلم وأبو داود بأطول مما هنا وعزاه المزى فى التحفة للسائى فى الزينة ولم أجده فى الصغرى ولعله فى الكبرى ورواه أحمد فى المسند بزيادات عما هنا .

والحديث فيه إضافة جديدة على حديث أبى هريرة السابق وهى النهى عن الأكل بالشال لأن الشيطان يأكل بشهاله وقد نهينا عن التشبه بالشيطان فى أعاله كها جاء فى حديث ابن عمر رضى الله علمها . قال : قال رسول الله على الله على يأكلن أحدكم بشهاله ولا يشربن بها فان الشيطان يأكل بشهاله ويشرب بها . أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذى . وقد سبق الكلام على وظائف كل من اليد اليسرى .

٧٩ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ يَالِكُ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالبَمِينِ وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالبَمِينِ وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ ، فَلْتَكُنْ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وآخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

الحديث أخرجه الجاعة إلا النَّسائي ورواه أيضاً أحمد في مسنده.

الحديث يستدل به على مشروعية خلع النعال بالشمال ولبسها باليمين.

وفى فتح البارى قال ابن العربي البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعال الصالحة لفضل اليمين

حساً فى القوّة وشرعاً فى الندب إلى تقديمها ، وقال النووى : يستحب البداءة باليمين فى كل ماكان من باب التكريم أو الزينة والبداءة باليسار ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والحف والخروج من المستقدّ والاستنجاء وغيره من جميع المستقدّرات ، انتهى .

قلت: قد يقول قائل: وكيف يمكن الخروج بالشمال، وفى نفس الوقت يطلب من المرء أن يلبس النعل مبتدئاً باليمين، والجواب على ذلك سهل يسير على الطائعين، فأنت حين تخرج مقدِّماً رجلك اليسرى كما السنّة فضعها على نعلك ثم ضع اليمنى فى النعل اليمنى واستكمل لبسها، ثم اليسرى فى اليسرى كذلك. وإن التكاليف ليسيرة على من يسرها الله له.

### ٨٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ النَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ في ترجُّلِهِ وتَنَعُّلِهِ وطُهورهِ .

الحديث أخرجه الجاعة وقد سبق برقم (٣٣) باختلاف يسير في اللفظ.

وقوله (ما استطاع): مبالغة فى التعبير عن عدم تركه على التيمن مدة دوام قدرته على ذلك ، أى أن اليسار تستخدم حين الضرورة أو الاضطرار.

٨١ ــ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِاللهِ قِبَالاَنِ وأَبِى بَكْرٍ وعُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا وَأُوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِداً عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

أخرجه البزار (٨٦) مختصرا على القسم المرفوع وفى إسناده عندهما عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك الحديث كما فى التقريب ، والقسم الأول من الحديث أخرجه المصنف وغيره عن أنس وابن عباس ، وانظر الحديثين رقمى (٧١ ، ٧١) . وأما الجزء الثانى (ابتداء من قوله : وأبى بكر وعمر) فروايته ضعيفة جداً . والله أعلم . قلت ذكر له الألباني شاهدا من حديث أبى هريرة بنحوه وعزاه للطبراني الصغير ، من طريق أخرى عن صالح مولى التوأمة فيه ضعف (٨٧) ، قلت :

<sup>(</sup>٨٦) انظر كشف الأستار للهيشمي .

<sup>(</sup>٨٧) تأتَّى ترجمته في هذا الموضع .

لا ينجبر الضعف بالروايتين لأن رواية الترمذي ضعيفة جدا ، كما أن شيخ الطبراني لم أعرفه (٨٨) وان كان الحافظ الهيثمي . قال : رجاله ثقات .

قلت: والحق ان هذه الزيادة ضعيفة وتوحى أن لبس النعل ذات القبالين من سنن الهدى في حين أن الأمر من العادات في اللباس التي شاعت بين الناس ولم يتعرض لها الشرع. والله تعالى أعلم تنبيه: جاء في ترجمة صالح بن نبهان مولى التوأمة في التقريب أن الحافظ ابن حجر قال فيه: صدوق اختلط بآخرة فقال ابن عدى لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. قلت والرواية هنا من طريق ابن أبي ذئب عنه ، فهي صحيحه وليس فيها الضعف الذي نبه عليه الألباني من جهة صالح لكن قد يكون الضعف من جهة شيخ الطبراني كما قلت قريبا ، حيث لم أجد من ترجم له في كتب الرجال .

<sup>(</sup>٨٨) انظر الحديث فيه (١/٩٢) قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الداروردى ( الداودى ) الطبرانى حدثنا محمد بن حاد الظهرانى [الطهرانى] حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة .

### باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول الله ﷺ

٨٧ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَيْكُ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا .

الحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده وابن سعد وأبو الشيخ .

قوله ( من ورق ) : أي من فضّة .

قوله ( وكان فصّه حبشيًا ) : أى كان من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة . أو كان جزعاً (١٩١ أو عقيقاً ، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة ويحتمل أن يكون هو الذى قصه منه ، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه ، إما الصياغة وإما النقش ، ذكر ذلك ابن حجر فى الفتح . غير أن ظاهر اللفظ فيه صريح المعنى بأن الفص ليس من ضمن أو من جنس الخاتم .

والحديث يفيد إباحة استخدام الخاتم الفضّة ذى الفص المصنوع من غير الفضة بشرط ألا يكون ذهباً وطبعاً إستناداً إلى أحاديث النهى عن لبس الذهب.

٨٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ ولاَ نَلْسُهُهُ

قَالَ أبو عيسى : أَبو بشر اسمه جعفر بن أبى وحشى .

أخرجه أحمد في المسند وأبو الشيخ وعندهما ذكر الخاتم الذهب وإسناذ رجاله ثقات ،

<sup>(</sup>٨٩) الجزع : بفتح ثم سكون ، ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان والحجر في جملته بلون الظفر .

وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبى وحشية ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير وضعفه شعبة فى حبيب بن سالم ، وفى مجاهد كما فى التقريب ، قلت وروايته هنا عن نافع فهى صحيحة إن شاء الله(٩٠).

والحديث من غير تكلّف فى الشرح ولا تحميل للألفاظ فوق ما تحتمل يبين أن النبى عَيَّالِكُم جمل خاتماً لختم الكتب والرسائل التى يرسلها مع الرسل إلى الملوك ، وأنه عَيَّالِكُم لم يكن يلبسه لأنه لم يصنع لغرض التزين إنما للمهام .

وهذا القول هو ما قرره « الزين العراق » نقله عنه المناوى فى شرحه للشائل.

« واعلم أن هذا النوع من الخواتيم استخدمه النبي عَلِيْكُ حينًا أراد دعوة الملوك إلى الاسلام » .

قال الحافظ فى الفتح : جزم أبو الفتح اليعمرى (١١ أن اتخاذ الحاتم كان فى السنة السابعة ، وجزم غيره بأنه كان فى السادسة ، ويجمع بأنه كان فى أواخر السادسة وأوائل السابعة ، لأنه إنما اتخذه عند إرادة مكاتبة الملوك كما تقدم ، وكان إرساله إلى الملوك فى مدة الهدنة ، وكان فى ذى القعدة سنة ست ، ورجع إلى المدينة فى ذى الحجة ، ووجه الرسل فى المحرم من السابعة ، وكان اتخاذه الحاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك والله أعلم .

# ٨٤ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَصُّهُ مِنْهُ .

الحديث أخرجه البخارى والنسائى والترمذى فى جامعُه وأبو داود وأبو الشيخ وأحمد فى المسند وابن سعد بنحوه وعنده زيادة عما هنا .

قوله ( فصّه منه ) : أى أن الفص وحلقة الخاتم من جنس واحد وهو يعارض ما جاء فى الحديث رقم ٨٢ عن أنس ، ويمكن الجمع بينهما فإما أن يقال إنه كان له خاتم واحد فصّه منه غير أنه حبشى

<sup>(</sup>٩٠) واعلم أن الشيخ الألبانى ضعف قوله (ولا يلبسه) فقال : وقد أخرجه أحمد وأبو الشيخ بأتم منه دون قوله (ولا يلبسه) بل هذا القدر منه شاذ عندى لأن الحديث فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر بلفظ اتخذ خاتما من ورق فكان فى يده ثم كان فى يد أبى بكر ــ الحديث اهـ. قلت الزيادة التى تكلم عليها موجودة وثابتة فى المسند وأخلاق النبى عليها لأبى الشيخ وليس كيا نفى وجودهما ، ولعل الشيخ تسرع فى اطلاعه على الحديث .

<sup>(</sup>٩١) هو ابن سيد الناس ألف كتاباً في السيرة .

لصفة فيه ، إما الصياغة وإما النقش وإما أن أنس رضى الله عنه أخبر عن خاتم آخر ْقالأول كان فصه حبشياً ، والثانى كان فصه منه ، وهذا ما ذهب إليه ابن حجر رضى الله عنه كما فى فتح البارى والله أعلم .

٨٥ ـ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى العَجَمِ قِيلَ لَهُ إِنَّ العَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَاباً عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فاصْطَنَعَ خَاتَماً فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وأحمد وابن سعد ورواه أبو الشيخ مختصرا .

من فوائد الحديث ندب معاشرة الناس بما يحبون وترك ما يكرهون واستئلافهم بما ليس فيه ضرر ولا محذور شرعي .

٨٦ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتِمَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ « مُحَمَّدٌ » سَطُرٌ ، و « رَسُولٌ » سَطْرٌ ، و « اللهُ » سَطَرٌ .

الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخارى والترمذى فى جامعه وأبو الشيخ فى كتابه أخلاق النبى على وابن سعد .

قلت من طرق الحديث يتبين لك أن هذا الخاتم هو الخاص بالمراسلات ، فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن نبى الله ﷺ أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من الأعاجم فقيل له : إنهم لا يقبلون تُكتاباً إلا عليه خاتم .

فَا تَخَذُ النِّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ خَاتِماً مَن فَضَة نَقَسُه محمد رسول الله عَلَيْكُم ، وفي رواية أخرى لهما قال عَلَيْكَ : إنّا اتحذنا خاتماً من ورق ونقشت فيه « محمد رسول الله » فلا ينقشن أحد على نقشه ، انتهى . كما يستدل من الحديث جواز كتابة أسماء الله الحسنى على الحواتيم ولكن يكره حمله حين دخول الحلاء ، أو دورات المياه ، أو عند الجماع ، كما يكره للمرأة حمله وهي حائض أو نفساء إلا لضرورة .

فالضرورات تبيح المحذورات.

٨٧ ـ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ والنَّجَاشِي فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلاَّ بِخَاتَمٍ ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ خَاتَماً حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ ونَقَشَ فِيهِ « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » .

الحديث أخرجه مسلم بنفس اللفظ الذي هنا وأخرجه البخارى والنسائي والترمذي باختلاف يسير، وقد تقدم برقم (٨٥) فانظر تخريجه.

ولعل التكرار لتبيان اختلاف ألفاظ حديث أنس ، أو لتفسير لفظ العجم فى الروايات الأخرى بما جاء هنا فى قوله أن النبى ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي .

٨٨ \_ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ نزَعَ خَاتَمَهُ.

الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب ، وأخرجه أبو داود وقال هذا حديث منكر ، وقال النسائي هذا حديث غير محفوظ ، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم .

وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذى . وقال المنذرى : الصواب عندى الترمذى . وقال المنذرى : الصواب عندى تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات وتبعه أبو الفتح القشيرى فى آخر الاقتراح ، وعلته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهرى (٩٢) عن أنس ورواته ثقات .

لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج ، وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهرى ، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهرى بلفظ آخر . وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعاً يحيى ابن الضريس البجلى ويحيى بن المتوكل وأخرجها الحاكم والدارقطنى وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفاً على أنس وأخرج له البيهتي شاهداً ، وأشار إلى ضعفه ورجاله ثقات .

ورواه الحاكم أيضاً ولفظه أن رسول الله ﷺ لبس خاتماً ، نقشه محمد رسول الله ، فكان إذا دخل الحلاء وضعه . وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقانى فى الأحاديث الضعيفة وينظر سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازى فانه متروك . ا هـ .

<sup>(</sup>٩٢) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة القرشى الزهرى أبو بكر. المدنى أحد الأثمة الأعلام وعالم الحجاز والشام .

٨٩ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ ورِق فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَيَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئِرٍ أَرِيسٍ نَقُشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وهو عند النسائي بنحوه وابن سعد وأحمد في المسند .

قوله ( بئر أريس ) : بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزن عظيم وهي في حديقة بالقرب من مسجد قباء كما في الفتح .

#### باب

## ما جاء في أن النبي عَلَيْكُ كان يتختم في بمينه

• ٩ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ كَانَ يَلْبسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ

الحديث أخرجه النسائى وأبو داود وأبو الشيخ وفى إسناده شريك بن عبد الله بن أبى نمر صدوق يخطىء كما فى التقريب وهو محتج به فى الصحيحين وقد ذكر الحافظ فى الفتح أن ابن حبان صححه .

والحديث يدل على مشروعية لبس خاتم الزينة فى اليمين ، وسيأتى الكلام تفصيلاً فى آخر الباب إن شاء الله تعالى .

٩١ \_ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (٩٣) قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِع يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ جَعْفَو (١٤) يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ جَعْفَو :
 كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

الحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه .

وقال الترمذى : قال محمد بن إسماعيل : هذا أصح شىء رُوى فى هذا الباب .. قلت فى إسناده عبد الرحمن بن أبى رافع مقبول كها فى التقريب ، وقد تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل كها سيأتى ...

٩٢ ـ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر: أنه عليه كان يتختم في

عيد. (٩٣) حاد بن سلمة بن دينار البصرى أبو سلمة ، ثقة عابد أثبت الناس فى ثابت البنانى تغير بآخرة .

<sup>(</sup>٩٣) حياد بن سلمه بن دينار البصرى ابو سلمه ، لقه عابد البت الناش في ثابت البندي فلير باعر (٩٤) عبدالله ابن جعفر : هو ابن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد صحابي ولد بأرض الحبشة .

الحديث أخرجه أيضاً أبو الشيخ لتقوية رواية ابن أبى رافع والله أعلم ، ولعل فعلِ الترمذي هنا من أجل ذلك ، وقد صحح السيوطي رواية عبد الله بن جعفر في الجامع الصغير. وصححه الشيخ الألباني في مختصره وهو كما قالا فهو صحيح بطريقيه.

# ٩٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيُّ عَيْلِيُّ كَانَ يَتَخَقَّمُ فِي يَمِينِهِ .

الحديث أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبي عَلِيْكُم .

قال الحافظ فى فتح البارى : وفى الباب عن جابر فى الشمائل بسند ليَّن وعائشة عند البزار بسند لين . وعند أبى الشيخ بسند حسن وعن أبى أمامة عند الطبرانى بسند ضعيف .

قلت بالنسبة لإسناد الشائل ففيه عبد الله بن ميمون القداح المخزومي المكي الذي قال فيه ابن حجر في تقريبه منكر الحديث متروك ، فقوله بسند لين ، إما تساهل منه ، وإما وهم منه والله أعلم ، وأما رواية أبي الشيخ فني إسنادها حرام بن عثمان ، قال الشافعي وابن معين والجوزقاني الرواية عن حرام حرام ، وانظر ميزان الاعتدال . لكن الحديث صحيح بشواهده .

٩٤ - عَنِ الصَّلْتِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ولاَ إِخَالُهُ إلاَّ أَنْ
 قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّهِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

أخرجه أبو داود والترمذى وأبو الشيخ من طريقين أحدهما بإسناد الترمذى وروى الترمذى عن البخارى أنه قال : حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل لم يوثقه أحد قبل ابن نوفل حديث حسن صحيح ، قلت الصلت بن عبد الله بن نوفل لم يوثقه أحد قبل ابن حبان . وقد روى عنه ، وفى التقريب لابن حجر قال مقبول ، لكن الحديث ثابت بشواهد الياب .

قوله ( لا إخاله ) : بكسر في أكثر الاستعال وقيل بالفتح : أي لا أظنه .

90 \_ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مَما يَلَى كَفَّهُ ، وَنَقَشَ فَيهِ « محمدٌ رَسُولُ اللهِ » ونَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الَّذَى سَقَطَ مِنْ مُعَيْقَب فِي بِئْر أَرِيس .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود ، وقد تقدم برقم (٨٩) ، ومعيقب بضم وفتح هو ابن فاطمة الدوسى بدرى ابتلى بالجذام فعولج منه بأمر عمر ابن الخطاب .

٩٦ - عَنْ جَعْفَر بن مُحمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ الحَسَنُ والحُسَيْنُ (١٠٥) يَتَخَتَّانِ في
 يَسَارِهَا .

أخرجه الترمذي في جامعه وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

٩٧ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى على الله عن هذا إلا من هذا الوجه . وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس بن مالك عن النبى على الله عن أنه كان يتختم فى يساره ، وهو حديث لا يصح أيضاً .

٩٨ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي عَمِينِهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَطَرَحَهُ عَلِيلَةٍ وَقَالَ : لاَ أَلْبَسُهُ أَبِداً . فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمِهِمْ ...

<sup>(</sup>٩٥) الحسن والحسين : سبطا رسول الله عَلِيْكُ ، وسيدا شباب أهل الجنة وريحانتا رسول الله عَلَيْكُ وأمها فاطمة بنت النبي عَلِيْنِهُ وأبوهما على بن أبي طالب رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى ، وأخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبي عليه .

### شرح أحاديث الباب

هذه الأحاديث التي أوردها الترمذي في هذا الباب تفيد بأن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه . وقد ذهب إلى ذلك طائفة وقالوا : إن التختم في اليمني هو الصحيح . أما صنيع الترمذي هنا فإنه يوحي بأنه لم يثبت في الباب حديث يفيد أنه ﷺ تختم في يساره .

وقد ورد فى صحيح مسلم والنسائى وأبى الشيخ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان خاتم النبى عليه في هذه ، وأشار إلى خنصره من يده اليسرى . وبه قالت طائفة ، وقال ابن أبى حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث فى ذلك ، فقال : لا يثبت هذا ولا هذا ولكن فى يمينه أكثر .

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد تقدّم قول البخارى أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شىء ورد فيه . وصرّح فيه بالتختم فى النمين ، وفى المسألة عند الشافعية اختلاف والأصح اليمين .

وقال أيضاً : وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث ، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم : باب التختم فى اليمين واليسار . ثم أورد الأحاديث مع اختلافها فى ذلك بغير ترجيح ، ونقل النووى وغيره الإجاع على الجواز .

تُم قال : ولا كراهة فيه يعني عند الشافعية ، وإنما الاختلاف في الأفضل ، انتهيي .

قلت ومن ناحية التفضيل فإن اليمين مقدمة بما جاء عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْتُهُ يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله .

أخرجه الجاعة والترمذي هنا برقم (٨٠).

### بـــاب ما جاء فی صفة سیف رسول الله ﷺ

# ٩٩ \_ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانتْ قَبِيعَةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ مِنْ فِضَّةٍ .

أخرجه النسائى وأبو داود والترمذى فى الجامع والدارمى والطحاوى فى مشكل الآثار وأبو الشيخ وابن سعد . وقد رواه أبو داود متصلا ومرسلا وقال أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبى الحسن (أى المرسل) والباقى ضعاف . وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب ، وهكذا رُوى عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن ثم ساق الحديث . قلت كلام الترمذى فيه معنى ما قاله أبو داود ، وقد حكى الدارمى ذلك أيضاً قال وهشام الدستوائى خالفه ( يريد جرير بن حازم ) فقال قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن النبى وزعم الناس أنه المحفوظ .

قلت جرير بن حازم ثقة لكن فى حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام ، لكنه لم ينفرد بهذا الحديث ، وإنّا تابعه همام بن يحيى بن دينار وهو ثقة وربما وهم ، وأخرج روايته الترمذى معلقة ووصلها النسائى وابن سعد ، وتابع جرير أيضاً أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبى عَلَيْكُم وهو ثقة حافظ رواه الطحاوى فى المشكل .

وله شاهد من طريق يحيى بن كثير العنبرى عن عثمان بن سعد عن قتادة عن أنس مرفوعا أحرجه أبو داود وضعَّفَه وأبو الشيخ وهو كها قال لضَعْف عثمان بن سعد ، وله أيضاً شاهد من حديث أبى أمامة بن سهل مرفوعا بمثله رواه النسائى وإسناده صحيح غير أنه من مراسيل الصحابة لأن أمامة بن سهل صحابى صغير لم يسمع من النبى عَلَيْكُ قلت فالحديث ثابت وصحيح بطرقه وشواهده ، وكنت ضعَّفت الحديث فى الطبعة الأولى ورجعت عن ذلك والفضل يرجع لأستاذنا الألبانى .

قوله (القبيعة): بفتح القاف وكسر الباء: ما على رأس مقبض السيف من فضة أو غيرها أو هى التي على قائم السيف وقائم السيف هو مقبضه. والحديث فيه دليل على جواز تحلية السيف وسائر أدوات الحرب بالقليل من الفضَّة.

١٠٠ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِى الحسن البَصرى (١٦) قَالَ : كَانتْ قَبِيعَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً مِنْ
 فَضَّةِ .

هذه رواية أخرى للحديث السابق ، وهي هنا مرسلة وقد أخرجها أبو داود وابن سعد وأبو الشيخ وعلقها الترمذي لكن المتن صحيح وانظر تحقيق الحديث الذي تقدم عن أنس مرفوعاً .

١٠١ ـ عَنْ هُودٍ وَهُوَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ (١٠٠) قَالَ : دَخَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ (١٠٠ قَالَ : دَخَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، قَالَ طَالِبُ (١٠٠ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِضَّةِ فَقَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةُ .

أخرجه الترمذي في الجامع وأبو الشيخ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

قلت : بل هو ضعيف وقد ضعفه جاعة ، وفى جمع الوسائل : قال التوربشتى : هذا الحديث لا تقوم به حجة إذ ليس له سند يعتمد به ،وذكره صاحب الاستيعاب (٩١) فى ترجمة مَزِيدّة العبدى ، وقال : ليس إسناده بالقوى ، وقال ابن القطان : وهو عندى ضعيف لا حسن ، وقال أبو حاتم : منكر ، وقال فى الميزان (١٠٠٠) صدق ابن القطان : وهذا منكر فما علمنا فى حلية قبيعته ذهباً ا هـ

<sup>(</sup>٩٦) سعيد بن أبي الحسن البصرى أخو الحسن البصرى ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٩٧) هود بن عبد الله بن سعيد : مقبول يعني عند المتابعة ، وجده اسمه مزيدة بن جابر ، أو مالك وهو جده لأمه .

<sup>(</sup>٩٨) طالب هو ابن حجير صدوق.

<sup>(</sup>٩٩) هو الحافظ ابن عبدالبر.

<sup>(</sup>١٠٠) القائل هو الحافظ الذهبي صاحب الميزان في ترجمة طالب بن حجير.

١٠٧ ـ عَنِ ابْنِ سِيرِينِ قَالَ : صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عِلَى سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ حَنَفَيّاً .

أخرجه الترمذى فى الجامع وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان فى عثمان بن سعد وضعفه من قبل حفظه . انتهى ، قلت عثمان بن سعد ضعيف كما فى التقريب .

قوله ( **حنفياً** ): قيل لأنها على هيئة سيوف بنى حنيفة قبيلة مسيلمة وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف .

### بساب ما جاء فی صفة درع رسول الله ﷺ

١٠٣ \_ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ (١٠١) قَالَ : كَانَ عَلَى النَّبِيَّ عَلِيْكَ يَوْمَ أُحُدِ دِرْعَانِ فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ وصَعِدَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ يَقُولُ : أَوْجَبَ طَلْحَةً .

أخرجه الحاكم فى المستدرك والترمذى فى الجامع بزيادة يسيرة (١٠٢)، وقال الترمذى : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق . قلت محمد بن اسحاق حديثه حسن وهو مدلس وقد عنعن فى رواية الترمذى ، لكنه صرح بالتحديث فى رواية الحاكم .

قوله ( أوجب طلحة ) : أى أوجب لنفسه الجنة بما فعل فى ذلك اليوم وبإعانته لرسول الله على الله على الله على اعتلاء الصخرة واظهار نفسه للكفار بعد ما ظنوا أنه قتل ، وطلحة هو ابن عبيد الله القرشى أحد المبشرين بالجنة ، وقد قتل رضى الله عنه فى موقعة الجمل.

١٠٤ - عَنِ السَّائِبْ بْنِ يَزِيدٍ (١٠٣ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَرُعَانٍ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا .

<sup>(</sup>١٠١) الزبير بن العوام : أحد العشرة المبشرين بالجنة هاجر إلى الحبشة والمدينة وكان أول من سل السيف فى سبيل الله .

<sup>(</sup>۱۰۲) وعزاه السيوطى فى الجامع مختصرا على قوله « أُوجبَ طلحة » لأحمد والترمذى وعبد الرزاق وابن حبان والحاكم والخاكم والضياء. قلت وجدته فى مسند أحمد مختصرا وليس فيه موضع الشاهد، ورواه الحاكم فى التاريخ مختصرا. ولم أجده فى زوائد ابن حبان فى مظنه.

<sup>(</sup>١٠٣) السائب بن يزيد ، صحابى صغير له أحاديث قليلة ، وحج به فى حجة الوداع وهو ابن سبع سنين ، وولاه عمر سوق المدينة ، ومن ذلك يتبين لك أنه لم يشهد أحد ، فقد كانت غزوة أحد فى السنة الثالثة ، ولعله كان طفلاً رضيعاً وقتها .

الحديث أخرجه أبو داود عن السائب عن رجل قد سماه ، وأيضاً ابن ماجه وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه أبو داود عن السائب من مراسيل الصحابة ، وإسناده صحيح ، واعلم أن مرسل الصحابي محتج به ومعنى قوله ظاهر بينها : أي لبس إحداهما فوق الأخرى .

#### باب

### فى صفة مغفر رسول الله عَيْسَةٍ

١٠٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْه مِغْفَرٌ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا النَّ خَطَلِ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهْ .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود والترمذى به وابن ماجه مختصراً . وأخرجه أبو الشيخ وقال مغفر من حديد .

قوله (المِغفَر): بكسر الميم وفتح الفاء، ما يلبس تحت القلنسوة.

قوله (ابن خطل): وكان اسمه عبد العزّى ، فلما أسلم سُمى عبد الله ، وقد ارتد بعد إسلامه وقتل مسلماً يحدمه لما أرسله النبى عَلَيْكَةٍ على الصدقة واتخذ قيلتين تغنيان بهجاء المسلمين والرسول عَلَيْكَةً ، أما الذى قتله يوم الفتح فكان أبو برزة الأسلمى ، وكان ذلك بين الركن والمقام ، أما تعلقه بأستار الكعبة فإنما كان خوفاً من القتل وليس إيماناً منه ، أما استباحة دمه فى الحرم فإنه لا ينافى وعده عَلَيْنَةً فى قوله : « من دخل المسجد فهو آمن » . لأن ابن خطل كان من الأربعة الذين طلب النبى عَلِيْنَةً قتلهم أينا وجدوا .

١٠٦ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفُرُ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : ابنُ خَطَلَ مَتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ : المَيْخُفُرُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِماً .

الحديث أخرجه الجاعة ، وانظر تحقيق الحديث السابق والحديث كرره الترمذى لبيان الزيادة عن الرواية السابقة لأن بها فائدة تتعلق بدخوله مكة بغير إحرام عَلَيْكُ .

قوله (وبلغنى أن رسول الله ﷺ لم يكن محرماً): وبه قال الشافعي أي لا يلزم الإحرام لمن م يكن معتمراً أو حاجاً. وخالفه مالك وأحمد وأبو حنيفة ، وقالُوا بوجوب الإحرام مطلقاً لمن يدخل مكة ، وقد استثنى الحنابلة من الوجوب أصحاب الحاجات المتكررة.

#### بــــاب ما جاء فى عمامة رسول الله عَلَيْلَتُهُ

١٠٧ ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ مَكَّةً يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

الحديث أخرجه الجماعة إلا البخارى . أخرجه أيضاً أحمد والدارمي وابن سعد وأبو الشيخ .

ظاهر هذا الحديث يتعارض مع حديث أنس السابق أنه ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر ولا معارضة ، فلعَله ﷺ في الساعة الآولى لدخوله مكة كان على رأسه المغفر ، وفى الساعة التي بعدها كانت على رأسه العامة ، فكل منها حكى عا رأى ، وقيل أنه لا مانع من لبس العامة على المغفر والله أعلم .

١٠٠٠ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ
 عَنْ جَمَامَةً سَوْدَاء .

الحديث أخرجه مسلم والترمذي في الجامع وابن ماجه وزاد:

( يخطب على المنبر) ورواه أبو داود والنسائى وزادًا : عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه ، وأخرجه أبو الشيخ بلفظ الشهائل .

والحديث يدل على مشروعية لبس العامة السوداء ، غير أنه يستحب البياض عند كثير من العلماء ، ربما لأنها أصبحت مظهراً سياسياً أو مذهبياً كما تفعل الشيعة ، فهو عليا لله على لبس العامة السوداء في حياته كما يفعلون .

١٠٩ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيَّةٍ خَطب النَّاس وَعَلَيْهِ
 عِمَامَةٌ سَوْدَاء .

الحديث أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود وابن ماجه وأبو الشيخ ، وابن سعد فى الطبقات والتكرار من أجل زياده لفظ الخطابة . وزادوا : (قد أرخى طرفيها بين كتفيه كما تقدم فى تحقيق الرواية السابقة . قلت : فيكون لفظ الحديث كاملاً هكذا : (كأنى أنظر إلى رسول الله على المنبر وعليه عامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه)

١١٠ - عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا اعْتَمَّ سَلَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَرَأَيْتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ وَسَاللًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .
 وسَاللًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

أخرجه الترمذي وأبو الشيخ ، وقال الترمذي حسن غريب .

قلت فى إسناده : يحيى بن محمد المدنى صدوق يخطىء وتابعه أبو مصعب عند أبى الشيخ فى أخلاق النبى على الله وأبو مصعب صدوق لكن من دونه لم أعرفه وهو شيخ أبى الشيخ واسمه سعيد بن سلمة التورى ، ورواه أبو الشيخ عن عبدان وهو ثقة عن يحيى بن الفضل وهو متابع ليحيى بن محمد ، لكن ابن الفضل لم يوثق ولم يضعف وقد روى عنه جمع ، وقال الحافظ ابن حجر مقبول : أى عند المتابعة . قلت فالحديث إن شاء الله حسن بطرقه وله شاهد صحيح عن أبى عبد السلام قال : قلت لابن عمر : كيف كان رسول الله عليه يعتم قال : يدير كور العامة على رأسه ويغرسها من ورائه ويرخى لها ذؤابة بين كتفيه . أخرجه أبو الشيخ بإسناد صحيح وأورده الهيثمى فى المجمع بتامه وقال رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة . ا ه . .

قُوله ( إذا اعتم ) : أي إذا لبس العامة .

قوله (سدل): أى أرخى طرفها أو طرفيها بين كتفيه

قوله (قال نافع): هو مولى ابن عمر واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ثقة.

قوله (قال عبيد الله): هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وسالم هو أخوه ، والقاسم بن عمد هو ابن أبي بكر الصديق كلهم جميعاً ثقات .

١١١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ دَسْمَاءُ.

الحديث أخرجه البخارى مطولاً بلفظ «عصابة دسماء» والمعنى واحد، وقد رواه أحمد فى المسند بلفظ الشمائل.

قوله ( دسماء ) : أي سوداء ، كما في النهاية لابن الأثير.

والدسمة في الأصل غبرة إلى السواد.

ومن قال بأن عامة النبي عَيْظِيم كانت دسماء من أثر العرق أو الدهن ، فقد تجاوز وتعدى ، فليس من المعقول من نبى الهدى والمعلم الأكبر والقائل : « النظافة من الإيمان » ، أن يترك شيئاً من ثيابه يتسخ حتى يتحوّل لونه إلى الغبرة أو السواد ، ولقد سبق الكلام على ذلك فى باب ما جاء فى شعر رسول الله على الله على على أرقم (٣٢) فارجع إليه .

#### بساب

### ما جاء في صفة إزار رسول الله عليه

١١٧ \_ عَنْ أَبِى بُردَةَ عَنْ أَبِيهِ (١٠٤ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كِسَاء مُلَّبُداً وإِزَاراً غَلِيظاً ، فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَةٍ فِى هَذَيْنِ .

أحرجه الجاعة وأحمد وابن سعد وأبو الشيخ.

قوله (كساء): هو ثوب معروف والمراد هنا الرداء.

قوله ( ملبداً ) : الملبد هو المرقع ، وقيل الذي ثخن وسطه وصفق لكونه كساء ولم يكن قميصاً ، ولعله هو المراد هنا . والإزار هو ما يستر أسفل البدن ، والرداء ما يستر أعلاه .

١١٣ \_ عَنْ الأَشْعَثِ بنِ سُلَيْم (١٠٠) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّتِي (١٠٠) تُحَدِّثُ عَنْ عَمَّقِي الْأَشْعَثِ بنِ سُلَيْم (١٠٠) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّتِي أَنَا أَنَا أَمْشِي بِالمدِينَةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ : إِرْفَعْ إِزِارِكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ ملحَاء . قَالَ : أَمَا لَكَ فَيَّ أُسُوةً فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ .

الحديث أخرجه أحمد في مسنده والبيهتي في شعب الإيمان وابن سعد وأبو الشيخ في

<sup>(</sup>١٠٤) أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى ، قيل اسمه عامر وقيل الحارث وهو معروف بكنيته ، ثقة من الثالثة ، وأبو موسى الأشعرى ، صحابي هاجر الهجرتين وعمل على زبيد وعدن ، وولى الكوفة لعمر والبصرة وفتح على يديه تستر وعدة أمصار .

<sup>(</sup>١٠٥) الأشعث بن سليم هو ابن أبي الشعساء، ثقة.

<sup>(</sup>١٠٦) عمته: هي رهم ، بضم الراء ، بنت الأسود ، لا تعرف كما في التقريب.

<sup>(</sup>١٠٧) عمها : هو أيضاً عم أني الأشعث ، اسمه عبيد بن خالد المحاربي . صحابي .

أخلاق الذي عَلَيْهِ والحديث صححه السيوطى فى الجامع الصغير. قلت : عمة الأشعث لا تعرف كما فى التقريب (١٠٨) ، وله شاهد عند مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : مررت على رسول الله عَلَيْهِ وفى إزارى استرخاء ، فقال : يا عبد الله ارفع إزارك ، فرفعته . ثم قال : زد ، فزدت . فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم : إلى أين ، فقال : أنصاف الساقين .

والحديث يدُلُّ على كراهة إطالة ثياب الرجال وسيأتى الكلام على ذلك فى آخر الباب إن شاء الله .

الله عَنْ إِياسٍ بْنِ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكُوعِ (١٠٠١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بَالْ عَفَّانَ بَالْ عَفَّانَ بَاللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحِبِي ، يَعْنِي النَّبِيَّ عَيَالِلْهِ . وَقَالَ : هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحِبِي ، يَعْنِي النَّبِيَّ عَيَالِلْهِ .

الحديث أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى على المناده موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف ، كما فى التقريب وفى ميزان الاعتدال . قال أحمد لا يكتب حديثه . وقال النسائى وغيره : ضعيف ، وقال ابن عدى الضعف على رواياته بيّن . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال مرة : لا يحتج بجديثه . وقال يحيى بن سعيد : كنا نتقى حديثه ، وقال ابن سعد : ثقة وليس بحجة . وقال يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جداً . قلت لكنه يتحسن بشواهده من أحاديث الباب .

١١٥ - عَنْ حُدَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ (١١٠) قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي أَوْ سَاقِي أَوْ سَاقِي أَوْ سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي سَاقِي أَوْ سَاقِي سَ

<sup>(</sup>١٠٨) ولهذا قال ابن حجر فى فتح البارى : وسنده قبلها جيد ، أى أن الإسناد إليها جيد أما هى فبها يكون الإسناد ضعيفاً .

<sup>(</sup>١٠٩) إياس بن سلمة ، ثقة وأبوه سلمة بن الأكوع صحابي شهد بيعة الرضوان .

<sup>(</sup>١١٠) حذيفة بن اليمان صحابى قتل أباه المسلمون خطأ يوم أحد فوهب لهم دمه وكان سر المصطفى فى المنافقين والفتن ، أسلم هو وأبوه قبل بدر .

الحديث أخرجه النسائى والترمذى فى جامعه وابن ماجه وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال ومعنى لاحق فى الازار فى الكعبين ، أى لا يجوز أن يصل الازار إلى الكعبين فيغطيهما ، هذا هو ظاهر اللفظ هنا ، ولكن حديث أبى هريرة عند البخارى أن النبي عَيِّلِيَّهُ قال : ما أسفل من الكعبين من الازار فى النار ، فيكل على أن الاسبال إلى الكعبين جائز ، وعلى هذا يحمل حديث حذيفة على المبالغة فى المنع خشية أن يجر إلى ما تحتها .

ويستدل من أحاديث الباب أن السنة إسبال الإزار أو الجلباب أو ما شابه من لباس الرجال إلى منتصف الساقين ، أى عند عضلتى الساقين ، وأنه لاكراهة على الصحيح من إطالة ثياب الرجال حتى الكعبين والأحوط ما فوقها .

دليل ذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عَلَيْسَةُ قال : إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيا بينه وبين الكعبين ، واعلم أن العرب فى الجاهلية كانوا يطيلون الثياب ويجرونها خلفهم ، خيلاء وكبراً ، فجاء الإسلام ليهذّب هؤلاء ويجملهم بآدابه ، فإن الله لا يحب كل مختال فخور .

قال الزّين العراقي (١١١):

«حدث للناس اصطلاح وصار لكل صنف من الخلائق شعار يعرفون به ، فما كان ذلك بطريق الخيلاء فلا شك في تحريمه وما كان على سبيل العادة فلا يجرى النهى فيه ما لم يصل إلى حد الاسراف المذموم والله سبحانه وتعالى أعلم . ا هـ . » .

قلت: ومنع الإسبال فى حق الرجال واجب دون النساء ، بل الاسبال فى حقهن واجب بحيث لا يزيد الاسبال أو الارخاء عن ذراع ، أى ذراع الانسان وهو من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى . فعن أم سلمة قالت لرسول الله على عنها . قال : فذراعا لا فالمرأة يا رسول الله ؟ قال : ترخى شبراً فقالت : إذًا تنكشف عنها . قال : فذراعا لا تزيد عليه ، رواه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه .

<sup>(</sup>١١١) انظر جمع الوسائل ج أ .

## بـــاب ما جاء فی مشیة رسول الله ﷺ

١١٦ – عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيَّلِكَ كَأَنَّهَا الأَرْضُ تُطْوَىَ تَجْرِى فِى وَجْهِهِ ، ولاَ رَأَيْتُ أَحَداً أَسْرِعَ فِى مَشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْلِكَ كَأَنَّهَا الأَرْضُ تُطُوَىَ لَحْرِى فِى وَجْهِهِ ، ولاَ رَأَيْتُ أَحَداً أَسْرِعَ فِى مَشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْلِكَ كَأَنَّهَا الأَرْضُ تُطُوَى لَهُ ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وإنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ .

الحديث أخرجه أحمد في المسند والترمذي في الجامع وأبو الشيخ في أخلاق الذي عليه المسناد الشمائل وقال الترمذي في الجامع : حديث غريب قلت في إسناده ابن لهيعة وهو صدوق اختلط بآخرة واحترقت كتبه فلم يتميز حديثه وقد سبقت ترجمته ، وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث في مختصره به . لكن الحديث عندي صحيح أو حسن إن شاء الله لأن ابن لهيعة لم يتفرد به ، فقد تابعه عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري وهو ثقة فقيه حافظ عن أبي يونس عن أبي هريرة به أخرجه ابن سعد بإسناد رجاله ثقات قال أخبرنا أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن عمرو بن الحارث به ، قلت هذا إسناد صحيح لولا أن البيه قي أخرجه في الدلائل من هذا الوجه فزاد رشدين بن سعد بين ابن المبارك وعمرو بن الحارث ، وعلى كل فالحديث إن شاء الله صحيح بطريقيه . لأن رشدين ابن سعد ضعيف كما في التقريب .

قوله (كأن الأرض تطوى له): أى كأنَّ الأرض تجمع تحت قدميه وتنكمش حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم يُجهدون أنفسهم للحاق به ، رغم أنه على الله على على مقتصدا على هون أو بمعنى آخر يقطع ما يُقطَع بالجهد من غير جهد وذلك من كمال قوة بنيته ، والله تعالى أعلم.

١١٧ \_ عَنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى إِبَرَاهِيمُ بنُ مُحمدٍ منْ وَلَدِ عَلَى ّ بن أَبِي طَالَبِ قَالَ : كَانَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ عَلَى ّ بن أَبِي طَالَبِ قَالَ : كَانَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وضعفه ، وقد مر برقمي ٦ ، ١٨ فراجع التحقيق .

١١٨ ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِهُ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّوًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ.

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقد تقدم برقم (٥) مطولا فانظر تحقيقه هناك .

#### باب

# ما جاء فى تقنع رسول الله عَلَيْتُهُ

١١٩ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ يُكْثِرُ القِنَاعَ كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ

أخرجه الترمذي في جامعه وتقدم. برقم (٣٢) فانظر تحقيقه هناك.

وتكرار الحديث ربما للاحتجاج به على أن القناع كان من ملبوساته عليه الصلاة والسلام ، والقِناع بكسر القاف ، هو ما يغطى الرأس وأكثر الوجه وهو المقصود في هذا الباب .

وكان يجدر بالترمذى رحمه الله أن يستدل للباب بحديث غير هذا ، فشيخه البخارى رضى الله عنه ترجم للتقنع باباً فى كتاب اللباس ، وأورد حديث عائشة رضى الله عنها وفيه قصة الهجرة من مكة إلى المدينة .

قالت عائشة رضى الله عنها : « فبينها نحن يوماً جُلوسٌ في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله يَهِلِينِهِ مقبلاً متقنعاً في ساعة يأتينا فيها » .

وفى كتاب المغازى : « عليه ملاءة صفراء قد قنّع بها رأسه » وفى الأنبياء : وتقنع برداء وهو على الرحل . وعند أحمد بن حنبل فكشف القناع ثم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد .

### بـــاب ما جاء فی جلسة رسول الله ﷺ

اللهُ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ : أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ فَى المُسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرفُصَاءِ . قَالَتْ : فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةِ المَتَخَشِّعَ فِى الجُلْسَةِ فَأَرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقد تقدم برقم (٦٤) فانظر تحقيقه والحديث مكرر لأجل بيان كيفية جلوسه عليه المسلم المسلم

قوله (قاعد القُرفصاء): بضم القاف والفاء، أى أنه ﷺ كان جالساً على اليتيه، لاصقاً. فخذيه ببطنه محتبياً بيديه، وقد وضعها على ساقيه.

قوله (الفرق): أَى الحوف نظراً لأنه كان مهيباً رغم تواضعه وتخشعه ﷺ.

ا وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ... الله عَلَى اللهُ عَرَى ...

الحديث أخرجه الجاعة إلا ابن ماجه .

والحديث يفيد بجواز الاستلقاء والاتكاء والاستراحة فى المسجد مطلقاً. قال ابن حجر فى الفتح : ويمكن تقييده ( أى الاطلاق ) بحالة الاعتكاف ، فإن قعوده ﷺ فى المجامع عُلِمَ خلاف ذلك حيث كان يجلس على وقار وتواضع ، على ما ذكره القاضى عياض ا هـ.

قلت : وهذا الحديث معارض بحديث مسلم عن جابر أن النبي ﷺ قال : لا يستلقين أحدكم ثم (١١٢) عباد بن تميم : بن غزيه المازني المدنى ثقة وأبوه صحابي وأما عمه فهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المدنى صحابي .

يضع إحدى رجليه على الأخرى ، وقد أجاب الخطابي على ذلك فى معالم السنن بأن حديث الباب إما منسوخ ، وإما أن علة النهى لمنع تكشف عورة الفاعل .

ولكن ابن حجر رد عليه فى الفتح قال : والتأويل أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يصار إليه بالاحتمال ، وقد اعترض أيضاً على من قال بأن الاستلقاء ووضع الرَّجل على الرجل من خُصوصياته وقال ابن حجر أيضا : وكذا القول بأن الجواز من خصائصه بعيد لأنه لا يثبت بالاحتمال أيضاً ، ولأن بعض الصحابة كانوا يفعلوا ذلك بعده عَلَيْتُهُ ولم ينكر عليهم أحد ا هـ .

١٢٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّكُ إِذَا جَلَسَ فِي المُسْجِدِ الخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّكُ إِذَا جَلَسَ فِي المُسْجِدِ الخُنْبَي بِيَدَيْهِ .

الحديث أخرجه أبو داود والبيهتي في السنن الكبرى وأبو الشيخ في أخلاق النبي وقد صححه السيوطي كما في الجامع الصغير.

قلت فى إسناد الحديث ثلاثة من الضعفاء أولهم إسحق بن محمد الأنصارى وهو مجهول ، وأما شيخه عبد الله بن إبراهيم الغفارى فهو متروك ، وآخرهم ربيع بن عبد الرحمن بن أبى سعيد مقبول كما فى التقريب . وفى ميزان الاعتدال : قال الترمذى ، قال البخارى منكر الحديث . وفى تهذيب التهذيب ، قال : أبو زرعة شيخ وذكره ابن حبان فى الثقات فهذا إسناد ضعيف جداً .

قلت وظاهر لفظ الحديث يفيد بأن النبي عَلَيْتُ كان إذا جلس في المسجد احتبى وهو مخالف لما ثبت عنه على الله عنه أيضا أنه جلس محتبياً فعن ابن عمر رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله على إلى بفناء الكعبة محتبيا بيده . أخرجه البخارى والبيهتي في السنن ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : خرج رسول الله عَلَيْتُهُ إلى سوق بني قينقاع متكنا على يدى فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد \_ الحديث \_ أخرجه البخارى في الأدب المفرد وأحمد في المسند وإسناده حسن ، وعن رجل من بني سليط رضى الله عنه أنّه مر على رسول الله على الله وهو قاعد على باب مسجده مُحتب وعليه ثوب له قطر ليس عليه ثوب غيره \_ الحديث \_ أخرجه أحمد بإسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضركا تقدم بيانه .

والاحتباء: هو جمع الظهر والساقين بازار أو حبل أو سير يكون بدلا عن الإستناد، والاحتباء باليد هو وضع اليدين على الساقين فى جلسة القرفصاء، أى ليس فى البرارى حيطان فاذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الثوب يمنعهم من السقوط ويصيرها لهم كالجدار. اه.

### بـــاب ما جاء فى تكأة رسول الله ﷺ

١٢٣ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ .

أخرجه الترمذى في الجامع وأبو داود وأحمد في المسند وأبو الشيخ وقال الترمذى حسن غريب ، قلت بل هو صحيح ورجال إسناده ثقات ، قال الترمذى وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي عَيَّاتُهُ متكنا على وسادة ولم يذكر على «يساره» قلت فهو يشير إلى تفرد إسحاق بن منصور بهذه الزيادة ، لكن اسحاق ثقة . والزيادة من الثقة تقبل إذا لم تخالف لكنه لم ينفرد بهذه الزيادة فقد رواه أبو داود من طريق وكيع عن اسرائيل عن سماك عن جابر وقال زاد ابن الجراح على يساره ، ورواه اسحاق بن منصور عن اسرائيل أيضا على يساره ا هـ قلت تابعها أيضا عبد الرزاق عند أحمد في المسند عن اسرائيل عن سماك عن جابر وعنده قصة فالحديث صحيح عند أحمد في المسند عن اسرائيل عن سماك عن جابر وعنده قصة فالحديث صحيح بزيادته ، وهي لا تعارض ماثبت عنه أنه علي يساره أحياناً ليُريح مرفقه الأيمن من الضغط الحديث (٣٣) فلعله عليه بحسده الشريف والله تعالى أعلم .

قوله (متكئا): أي جلس معتمدا على جانبه

قوله (على يساره ): أى أن الوسادة كانت موجودة على يساره حين كان متكئا ، والخبر هنا لبيان الواقع الحاصل لأن الاتكاء يمينا معلوم تبعا لهديه عليها الله المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه

174 \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ (١١٣) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَ أَحَدُّثُكُمْ بِأَكْبِرِ الكَبَائِرِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : الإشْرَاكُ باللهِ ، وَعَثُوقُ الوَالِدَيْنِ . قَالَ : وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكَانَ مُتَّكِئًا . قَالَ : وَشَهَادَةُ الرُّورِ أَوْ قَوْلُ الرُّورِ . قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى وَشَهَادَةُ الرُّورِ أَوْ قَوْلُ الرُّورِ . قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى وَشَهَادَةُ الرَّورِ أَوْ قَوْلُ الرَّورِ . قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى وَشَهَادَةُ الرَّورِ أَوْ قَوْلُ الرَّورِ .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى فى جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح .

الحديث يدل على مشروعية الاتكاء حال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو حين الموعظة ، والكلام على هذا الحديث بالتفصيل ليس من هدف الكتاب ، وإنما على ما يتعلق فقط بأفعال النبى عليه ، وهذا ما أراده الترمذي رحمه الله ، والله تعالى أعلم .

١٢٥ ــ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا .

الحديث أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى وأحمد وابن ماجه وأبو الشيخ فى أخلاق النبى والبيهق فى الدلائل وابن سعد والحميدى وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح ، قلت فى إسناد الترمذى هنا وفى جامعه شريك بن عبد الله النخعى الكوفى صدوق يخطىء كثيراً ، فهو صحيح لغيره .

اللهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ (١١٤) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا آكُلُ مُتَّكِئاً ، لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً .

<sup>(</sup>١١٣) عبد الرحمن بن أبى بكرة تابعى ثقة وأبوه هو أبو بكرة الصحابى واسمه نفيع بن الحارث الثقنى وهو مشهور بكنيته . قال الحافظ الذهبى : كناه النبى ﷺ لتدليه ببكرة من الطائف . (١١٤) على بن الأقر : كوفى ثقة .

هذه وواية أخرى لحديث أبى جحيفة السابق ، وتكراره هنا ربما لاظهار المتابعة أو لبيان اختلاف بعض الألفاظ بين الروايتين ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئاً ، لا آكل متكئاً فيه تنبيه على كراهة الاتكاء حين الأكل والتأكيد على ذلك بتكرار اللفظ . وقد أخرجه الترمذي هنا في باب صفة أكل رسول الله عليه برقم (١٤٣) فانظر شرحه هناك .

۱۲۷ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَّكِئاً علَى وسَادَةٍ .

قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره . وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحداً ، روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل .

الحديث رواه أبو داود وقال : وزاد ابن الجراح : على يساره ، قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضاً على يساره ا هـ . وانظر تحقيق الحديث (١٢٣) .

### باب ما جاء فی اتکاء رسول الله ﷺ

١٢٨ ـ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ شَاكِياً فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أَسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ وعَلَيْهِ ثَوْبٌ قطرِيٍّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِ .

أخرجه أحمد وابن حبان وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْقَالُهُ . وقد تقدم برقم (٥٨) فأنظر تحقيقه هناك .

واعلم هداك الله أن التّكأة والاتكاء بمعنى واحد ولكن الترمذى رضى الله عنه أراد التفريق بين المعنيين ، فالباب السابق قصد به الأشياء المتكأ عليها : كالوسادة والعصا والمنبر ، أما الباب الثانى فقصد به الاتكاء على أحد من الناس يعنى فعله عَلَيْتُهُ وتقدم أنه توكأ على وسادة .

179 - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (١١٠) قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرَضِهِ الَّذِى تُوفِّى فِيهِ وعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : وَسَلَّمَ فَى مَرَضِهِ الَّذِى تُوفِّى فِيهِ وعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْراءُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : فَقَعَلْتُ . يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ : اشْدُدْ بِهَذِهِ العِصَابَةَ رَأْسِي . قَالَ : فَقَعَلْتُ . يَا فَضُلُ . قُلْتُ عَلَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ قَامَ فَلَخَلَ فِي المسْجِدِ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً . ثُمَّ قَعَدَ فَوضَعَ كَفَّه علَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ قَامَ فَلَخَلَ فِي المسْجِدِ وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةً .

الحديث في مجمع الزوائد بنحوه مطولاً ، وعزاه الهيثمى للطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى بنحوه ـ قال الهيثمى وفي إسناد أبي يعلى : عطاء بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جهاعة ، وبقية رجال أبي يعلى ثقات وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم .

<sup>(</sup>١١٥) الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عَلَيْكُ وأخو عبد الله ابن عباس حبر الأمة ، والفضل هو أكبر أولاد العباس رضى الله عنهم جميعاً ، وقد ثبت يوم حنين ، وكان رديف النبي عَلَيْكُ بعرفة ومات بناحية الأردن في خلافة عمر رضى الله عنه .

قلت : وفى إسناد الشائل عطاء بن مسلم هو الخفاف الحلبي صدوق يخطىء كثيراً كما فى التقريب . قوله (فوضع كفّه على منكبي) : أى متكئا قوله (وفى الحديث قصة) : أى أن الترمذي رضى الله عنه أشار إلى اختصار الحديث لمناسبة الباب فقط وأنه لم يذكر القصة حتى لا يدخل على الباب ماليس منه .

### باب

### ما جاء في عيش رسول الله عليه

۱۳۰ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِرِينَ (۱۱۱) قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُشَّقَانِ ، مِنْ كِتَّانٍ ، فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ : بَخ بَخ ، يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الكِتَّانِ ؟ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَأَخُو فِيمَا بَيْنَ مِنْبُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وحُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وحُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَعْشِيًّا عَلَىْ فَيَجِيءُ الْجَائى فَيضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي ، يَرَى أَنَّ بِي جُنُوناً ومَا بِي جُنُون ، ومَا هُوَ إِلَّا الجُوعُ.

الحديث أخرجه البخارى والترمذى فى جامعه وقال هذا حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

قوله (ع**يش**): أى معيشة .

قوله (ممشقان): أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر.

قوله (بغ بغ): بسكون الخاء وبكسرها ، كلمة تقال للتعبير عن الاعجاب والمدح والفرح والرضا ، وقد تكون للتعجب والاستغراب كها هي هنا وتكرارها للمبالغة .

والترمذى رضى الله عنه استشهد بهذا الحديث على ضيق معيشة النبى صلى الله عليه وسلم ، لأن كاله وكرمه ورحمته ورأفته توجب عدم ترك ضيفه جائعاً حتى يصل به الحال إلى الاغماء من شدة الجوع إلا أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم معسر العيش ضيق الحال .

١٣١ ــ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ (١١٧) قَالَ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَّ مِنْ خُبْزِ قَطُّ ، ولاَ لَحْمِ إِلاَّ عَلَى ضَفَفٍ .

(١١٦) محمد بن سرين : من كبار التابعين ، كان فاضلاً تقياً ورعاً ، قيل إنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . (١١٧) مالك بن دينار : أحد الأعلام ، كان زاهداً وواعظاً وثقه النسائى ، وقال ابن حجر صدوق . قال مالك : سألت رجلاً من أهل البادية ما الضفَّف. قال : أن يتناول مع الناس

الحديث إما مرسل وإما معضل لأن مالك روى عن أنس بن مالك والحسن البصرى ، وسعيد بن جبير وعطاء وكلهم من التابعين إلا أنس بن مالك فَهُوَ صحابى ، قلت وقد جاء الحديث موصولا عن أنس من وجه آخر ويأتى برقم (١٣٩) فالحديث صحيح لغيره .

قوله ( إلا على ضفف): أى أنه يتكلف الأكل على المائدة ، ليؤانسهم فيحصل له الشبع الشرعى بملء ثلثى البطن ، وللحديث بيان لأدب الضيافة ، فالمضيف لا يقوم إلا أن يقوم ضيفه ولو قام صاحب البيت أولاً لكان فى ذلك حرج لضيوفه .

١٣٢ – عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِي طَعَامِ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ، لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَا يَجَدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بَطْنَهُ .

الحديث رواه مسلم والترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد في المسند وفي كتابه الزهد والطيالسي وابن سعد وأبو الشيخ والبيهتي في الدلائل.

قوله (ألستم فى طعام وشراب ما شئتم): أى: ألستم تفرطون فى طعامكم وشرابكم أو أنكم لتفرطون فى طعامكم وشرابكم مع أن من هو أفضل منكم وهو رسول الله عليه الله المحد ردىء التمر ليملأ بطنه. والدَّقَل هو التمر الردىء.

والمراد من كلام النعمان بن بشير رضي الله عنه التقريع والتوبيخ.

١٣٣ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنْ كُنَّا آل مُحَمَّدٍ نمكُثُ شَهْرًا مَا نسْتَوْقِكُ بِنَارِ ، إِنْ هُوَ إِلاَّ التَّمْرُ والمَاءُ .

أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد فى المسند وابن سعد والبيهتى بنحوه ورواه أبو الشيخ أيضاً.

قوله ( ما نستوقد بنار ) : كناية عن عدم الخبيز أو عدم دخول اللحم البيت وبالتالى فلا يستوجب ما يوقد له التنور أو الفرن .

يدل على ذلك ما جاء عند الشيخين زيادة : إلا أنّه كان لرسول الله عَلَيْتُهُ جيران من الأنصار كانت لهم مناثج وكانوا يمنحون رسول الله عَلَيْتُهُ من ألبانهم فيسقينا ، وفى رواية عند البخارى « إلا أن نؤتى باللحيم » ، واللحيم تصغير اللحم وجاء فى رواية أحمد أنها قالت : لقد كان يأتى على آل محمد شهر ما نختبز فيه .

١٣٤ \_ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ قَالَ : شَكَوْنا إِلَى رَسُوكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبى طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر. قال: كان أحدهم يشد فى بطنه الحجر من الجهد والضعف الذى به من الجوع.

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وفى إسناده سيار بن حاتم العترى صدوق له أوهام ، وقوله هذا حديث غريب ، إما إشارة لتفرد أحد رواة السند وإما لغرابة المتن وأخرجه أبو الشيخ من طريق الشائل .

1٣٥ ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَى سَاعَةٍ لاَ يَخْرُجُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَى سَاعَةٍ لاَ يَخْرُجُ وَيَهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ . فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَاعَةٍ لاَ يَخْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ . فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَنْظُرُ فِى وَجُهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءً عُمَرُ . فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ : الجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ مَ يَلْهِ مَا يَعْمَلُ ؟ قَالَ : الجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ مَ يَكُولُ .

فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثُمِ بْنِ النَّيْهَانِ (١١٨) الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ النَّخِيلَ والشَّاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَقَالُوا لِامْزَأْتِهِ : أَيْنَ صَاحِبُكِ ؟ فَقَالَتْ : انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ ، فَلَمْ يَلْبُثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الهَيْثُم بِقَرْبَةٍ يَزْعُبُهَا فَوضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بقِنْو ، فَوَضَعَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَلاَ تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطِبهِهِ وبُسْرِهِ . فَأَكَلُوا وشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءَ . فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ظِلُّ بَارِدٌ ، ورُطَبٌ طُيِّبٌ ، ومَاءٌ بَارِدٌ . فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْثُم ِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ تَذْبَعَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرٍّ ، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا فَأَنَاهُمْ بِهَا فَأَكُلُوا . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَإِذَا أَتَانا سَبْعَيُّ فَأْتِنَا . فَأَتِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ . فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إنَّ المستَشَارَ مُؤْتَمَنُّ ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي واسْتَوْصِ بهِ مَعْرُوفًا ۚ فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْنَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَت امْرَأَتُهُ : مَا أَنْتَ بِبَالِغِ حَقَّ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بأَنْ تَعْتِقَهُ ۚ قَالَ : فَهُوَ عَتِيقٌ . فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا ولاَ خَلِيفَةً إِلاًّ ولَهُ بِطَانتَانِ ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ وبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً ، ومَنْ يُوقَ بطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ .

الحديث أخرجه مسلم بنحوه والترمذى فى جامعه تاما وأبو الشيخ مختصرا جدا على جزء أكل التمر ، وقد رواه بنحوه من حديث جابر بن عبد الله ورواه البيهتى من حديث أبى الهيثم بن التيهان ومن حديث ابن عباس وقال رواه مسلم .

 الواحدة من الضأن والمعز والظبَّاء والبقر والنعام وحُمُر الوحش (يقال للذكر والأنثى).

قوله (يستعذب): أي : ميأتي بالماء العذب.

قوله (يزعبها): أي : يحملها متدافعاً .

قوله (يلتزم): أي: يعتنق.

قوله (بقِنْو): بكسر القاف وسكون النون: غصن من النخلة محملاً بالبسر والتمر، والبسر هو الغض الطرى من كل شيء. والمراذ هنا الثمرة أو البلحة قبل أن تكون رُطَباً. والرُّطب هو نضيج البلح، قبل أن يصير تمْراً.

قوله ( والذى نفسى بيده ) : هذا قسم كان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيراً . ومعناه : والذى نفسى بقبضته أو قدرته .

قوله ( ذات دَرٌ ) : بفتح الدال وتشديد الراء يعنى ذات لبن ، وهذا من كمال أخلاقه يَوْلِيُّهُ ، لأن بقاء ذات الدرّ فيه نفع لأصحابها ، وذبحها فيه خسارة لهم ، وخصوصاً إذا أمكنهم تحقيق المطلوب بغيرها .

قوله (عناقا): الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول.

قوله ( بطانتان ) : تثنية بطانة ، والبطانة هنا : الأصفياء الذين يطلعهم النبي أو الخليفة أو الرجل بوجه عام على أسراره .

قوله (خيالاً): أي فساداً ، ومعنى لا تألوه خبالاً : أي لا تمتنع عن إفساده .

وأما المراد بقوله (إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان.. بطانة تأمره بالمعروف وتهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالاً): فقد أجاب عليه الحافظ بن حجر في فتح البارى: وقد استشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي، لأنه وإن جاز عقلاً أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشر، لكنه لا يتصور منه أن يصغى إليه، ولا يعمل بقوله لوجود العصمة. وقال أيضاً: فلا يلزم من وجود من يشير على النبي يَهِيَا بالشر أن يقبل منه.

انتهى باختصار شديد .

واعلم هداك الله أن الحديث يشتمل على فوائد كثيرة فاقرأ معى :

أولاً \_ ماكان عليه النبي عَلِيْكُ من ضيق العيش وقلة السعة . كذلك كبار أصحابه . ثانياً \_ جواز ذكر الانسان ما يناله من ألم وضيق ، لا على سبيل التشكى وعدم الرضا ، ولكن لالتماس المساعدة أو الدعاء له .

- ثالثاً \_ جواز الالتجاء إلى الصديق الذي يوثق به واستتباع آخرين معه.
- رابعاً \_ جواز سماع صوت المرأة الأجنبية ومراجعتها ودخول البيوت على النساء في غير وجود أزواجهن ، بشرط أن يكون معلوماً أن الزوج لا يكره ذلك ، وألا تكون خلوة محرمة ، وأن تكون المرأة في احتجابها واحتشامها .
- خامساً \_ أن الله عز وجل سائلنا يوم القيامة عما أدّيناه مقابل ظل ممدود وثمرة طيبة ، وشربة ماء بارد أو فراش ناعم أو ما شابه من نعم الله عز وجل التي منّ بها علينا وهي لا تعد ولا تحصي .
- سادساً \_ أن الستشار مؤتمن فعليه أن ينصح خيرا ، وأن يكون صادقاً فى نصحه لأن الله عز وجل سائله يوم القيامة عن مشورته إن لم يكن فيها مخلصاً كما يكون له بها أجر إذا أعطى النصيحة بالحق والله تعالى أعلم .

١٣٦ - عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم (١١٠) قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ (١٢٠) قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ (١٢٠) يَقُولُ : إِنِّي لَأُوّلُ رَجُلِ اهْرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وإِنِّي لَأُوّلُ رَجُلِ رَمَي بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وإنِّي لَأُوّلُ رَجُلِ رَمَي بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي أَغْزُو فِي العُصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمِّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ ، مَا نَأْكُلُ إِلّا وَرَقَ الشَّجِرِ والحُبْلَةِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا ، وإنَّ أَحَدَنَا لَيضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ والبَعِيرُ ، وأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ ، لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي .

أحرجه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى فى الجامع وابن ماجه ولكن مختصراً ، وقال الترمذى فى جامعه هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان .

قال المبار كفورى (۱۲۱): وفى سنده عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك ، فالظاهر تصحيحه له لمجيئه من طرق أخرى صحيحة ويحتمل أن يكون هو عنده صالحاً للاحتجاج والله تعالى أعلم . قلت وقوله فى سنده ، أى فى إسناد الترمذى فقط ، فهذا الحديث من المتفق عليه عند الشيخين من طرق أخرى .

<sup>(</sup>۱۱۹) قيس بن أبي حازم تابعي مخضرم ثقة .

<sup>(</sup>١٢٠) سعد بن أبي وقاص : اسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف شهد بدراً والمشاهد كلها هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا وأول من رمى في سبيل الله ، وسجله حافل رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١٢١) صاحب تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى.

قوله ( ا**هراق دماً** ) : أي أراق دماً .

قوله (العِصابة): بكسر العين الجاعة من العشرة إلى العشرين.

قوله (الحُبْلة): بضم الحاء وسكون الباء، قيل ثمر يشبه اللوبيا أو شجر له شوك.

قوله (یعزروننی): وعند البخاری وغیره یعزرونی بتشدید الزای من التعزیر بمعنی التأدیب ، والقصد أنهم كانوا یعیبون علیه أنه رضی الله عنه لیس علی علم بأمور دینه

واعلم أن وجه المناسبة بين الحديث وبين الباب ظهرت فى قوله ( لقد رأيتنى أغزو فى العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبُّلة ) ، وهذا يستدل منه على مدى ضيق عيش النبى عَيِّلِيَّةٍ حتى فى جهاده فى سبيل الله .

١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعامةَ العَدَوِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ خَالدَ بْنَ عُمَيْرِ وَشُو يْسًا أَبَا الرقادِ قَالاً : بَعَثَ عَمُّر بْنُ الخَطَّابِ عُتْبَةَ بْنَ غَزَوَانِ (١٢١) وقَالَ : انْطَلِق أَنْتُ وَمَنْ مَعَكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فَى أَقْصَى بِلاَدِ العَرَبِ وأَدْنَى بِلاَدِ العَجَمِ فَأَقْبُلُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالمِرْبَدِ وَجَدُوا هَذَا الكَذَّانَ ، فَقَالُوا : مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا هَذِهِ البَصْرَةُ . فَسَارُوا حَتَّى بَلَغُوا حَيَّى بَلَغُوا حَيَّى المَعْولِ الجَسْرِ الصَّغِيرِ . فَقَالُوا : هَهُنَا أَمْرُتُمْ . فَنَزَلُوا فَذَكُرُوا الحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَالَ : فَقَالَ عِنْهُ مَنْ فَقَالُوا : هَهُنَا أُمْرِتُمْ . فَنَزَلُوا فَذَكُرُوا الحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَالَ : فَقَالَ عَنْهُ مَنْ مَنْ فَاللَهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ وَلَكُ الشَّعَةُ بَنُ عَزُوانٍ : لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَإِنِّى لَسَامِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهَ عَلَيْكُمْ ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرَ مَنْ اللّهُ وَلَقُ الشَعَمُ مَنْ اللّهُ وَالْ فَيْلُولُ مَا مَنْ الْعَلَقُ مَنْ اللّهُ مَواءً بَعْدَنَا . السَّبُعَةُ أَحَدُ إِلاَّ وَهُو أَمِيرُ مِصْرِ مِنَ الأَمْصَارِ وَسَتُجَرِّبُونَ الأَمْرَاءَ بَعْدَنَا .

أخرجه الترمذى فى الجامع حتى قوله فترلوا فذكروا الحديث يطوله ، وأخرجه مسلم مطولا وفيه نص موعظة عتبة بن غزوان على المنبر أخرجه أيضاً ابن ماجه مختصرا على قوله : لقد رأيتني وإنى لسابع سبعة مع رسول الله عليه ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا ، وإسناد الترمذى فيه عمرو بن عيسى أبو نعامة صدوق اختلط قبل موته لكن تابعه حميد بن هلال عند مسلم وهو ثقة وخال بن عمير هو العدوى يقال أنه أدرك الجاهلية ، ذكره ابن حبان فى الثقات وعمن ذكره فى الصحابة أبو عمر بن عبد البر وابن الجاهلية ، ذكره ابن حبان فى الثقات وعمن خيل هاجر إلى الحبشة وأسلم بعد ستة رجال وهو أول من الخط البصرة .

قانع وأبو موسى فى الذيل وقال قال عبدان لا أدرى له رواية أم لا ، كذا فى تهذيب ابن حجر وقال فى تقريبه مقبول ووهم من ذكره فى الصحابة ، قلت تابعه شويس بن جيَّاش العدوى روى عنه جمع ووثقه ابن حبان ، فالحديث حسن إن شاء الله :

قوله ( المربد ) : موضع بالبصرة وهو أصلاً موضع تحبس فيه الإبل والغنم أو يجمع فيه الرطب حتى يجف وبه سمى مربد البصرة .

قوله ( فذكروا الحديث بطوله ) : ولم يذكره هنا لعدم مناسبته لترجمة الباب وانظر صحيح مسلم كتاب الزهد .

قوله ( تقرّحَت أشداقنا ) : أى تجرّحت جوانب أفواهنا .

١٣٨ \_ عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ أَخَذْتُ فِى اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، ولَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَلاَّقُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ يُخَافُ أَحَدٌ ، ولَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَلاَّقُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِى ولِلِلالٍ ، طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَىْءٌ يُوَارِيهِ إِبطُ بِلاَلٍ .

الحديث أخرجه الترمذى فى الجامع وأحمد فى مسنده وابن ماجه وابن حبان . وقال الترمذى حسن غريب قلت فى إسناد الترمذى ورواية لأحمد روح ابن أسلم أبو حاتم البصرى ضعيف كما فى التقريب لكن رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح عن وكيع ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به ، فالحديث صحيح بمتابعة وكيع وهو ثقة وقد رمز له السيوطى فى الجامع الصغير بالصحة .

قوله ( **ذو كبد )** : أى حيوان . ب

قوله (يواريه): أى يستره كناية عن قلة ما يحمله بلال من طعام. ولعله وقع ذلك أيام مقاطعة قريش وخروج النبي عَيَّالِيَّم إلى الشعب هو وبنو هاشم وبنى المطلب وكانت قريش تعاهدوا على مقاطعة أهل النبي عَيَّالِيَّم فلا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم أو يجالسوهم وبالطبع حصلت المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية ، كل ذلك حتى يستسلم بنو هاشم وبنو المطلب فيسلموا النبي عَيَّالِيَّم ، غير أنهم صبروا وتحملوا حتى نصر الله رسوله عَيِّلِيَّه على هذا الاجتماع الفاجر ، فانفضوا من حولهم .

١٣٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ غدَاءُ ولاَ عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ ولَحْمٍ إلاَّ علَى ضَفَفٍ .

قال عبد الله : قال بعضهم : هو كثرة الأيدى .

أخرجه أحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه وأبو الشيخ وابن سعد وهذا الحديث تقدم برقم (١٣١) ولكن مرسلاً عن مالك بن دينار ، وقوله قال عبد الله ، فهو ابن عبد الرحمن الدارمى شيخه وهو صاحب المسند المعروف باسمه وفضله بعض أهل العلم على سنن ابن ماجه والحقه بأصحاب الكتب الخمسة البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود والترمذى .

١٤٠ - عَنْ نوفَلِ بْنِ إِياسِ الهٰذَلَى ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ (١٢٣) لَنَا جَلِيساً ، وكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسِ ، وإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ ، حَتَّى إِذَا دَخْلَنَا بَيْنَهُ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، وأُتِينَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزُ ولَحْمٌ ، قَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، وأُتِينَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزُ ولَحْمٌ ، قَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَاغْتُسُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ : هَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ : هَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَشْبِعْ هُو وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ ، فَلاَ أَرَانَا أُخَوِّنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا .

الحديث في إسناده نوفل بن أياس الهذلى ، وثقه ابن حبان ، وقال في التقريب مقبول ، وقد رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي عين وأبو نعيم في الحلية تاماً بمثل إسناد ولفظ الترمذي لكن البزار أخرجه مختصراً على القسم المرفوع منه بلفظ : خرج رسول الله عين من الدنيا ولم يشيع هو ولا أهله من خبز الشعير. قلت وهو صحيح لغيره وشواهده كثيرة منها حديث عائشة الذي تقدم برقم (١٣٣) وفي رواية أخرى قالت : ما شيع آل محمد عين من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله عين أخرجه البخارى

<sup>(</sup>١٢٣) عبد الرحمن بن عوف ، صحابى جليل ، أحد المبشرين بالجنة ، أى من العشرة ، وقد هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة .

ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم ويأتى هنا برقم (١٤٦) وعن أبى هريرة أنه قال : خرج النبى على الله ع

تنبيه: أورد الترمذى فى هذا الباب وهو باب عيش النبي عَيِّلِيَّةٍ أحد عشر حديثاً ليستدل بها أو ليبين لنا مدى ضيق عيش النبي عَيِّلِيَّةٍ وهذه الأحاديث والتي تأتى فى أبواب طعامه وفراشه ولباسه عَيِّلِيَّةٍ تدل على زهده وأعراضه عن الدنيا رغم أنه عَيْلِيَّةٍ كانت تأتيه الأموال الكثيرة والمؤن، إلا أنه كان يوزعها على المسلمين ولا يبتى لنفسه شيئاً فصلى اللهم عليه وسلم تسليماً.

<sup>(</sup>١٣٤) أي قطعة من الدهن متغيرة الرائحة .

### بـــاب ما جاء فى صفة أكل رسول الله ﷺ

١٤١ - عَنْ ابنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ (١٢٥) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلَاثًا .

قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال : بلعق أصابعه الثلاث .

الحديث تفرد به الترمذى بهذا اللفظ وإسناده صحيح لكنه شاذكها قال الألبانى فى مختصره وكلام الترمذى يفيد أن محمد بن بشار خالف غيره والرواية التي أشار إليها الترمذى أخرجها مسلم بهذا اللفظ ووهم الحاكم فأخرجه وقال صحيح ولم يخرجاه قلت وأخرجه الترمذى هنا بنحوه ويأتى برقم (١٤٤) فانظر تخريجه فى موضعه.

والحديث يفيد بأن لعق الأصابع يكون ثلاثا أعنى لكل أصبع من الثلاث لكنه لا يصلح للاحتجاج به بعد ما تبين أنه شاذ والله تعالى أعلم .

١٤٢ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ .

أخرجه مسلم والترمذي في الجامع وأبو داود وأحمد في المسند وأبو الشيخ ولم يذكر (الثلاث) وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف.

قلت وتكملة الحديث عندهم غير أبى الشيخ : « وقال : إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدّعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة ، قال : فانكم لا تدرون فى أى

طعامكم البركة . ومعنى قوله : وأمرنا أن نسلت القصعة أى نمسحها . » والحديث فيه بيان أن لعن الأصابع بعد الأكل من السنَّة .

١٤٣ \_ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا .

الحديث أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى فى الجامع وابن ماجة وأحمد ماجه وأبو الشيخ ، وقد تقدم برقمى (١٢٥ ، ١٢٦) وهذه الطريق اسنادها حسن صحيح .

والاتكاء له هيئات متعددة بعضها من التكبر وبعضها من الانكباب على الطعام وكلاهما مكروه مذموم ، ولأن النبي على كان على خلق عظيم فإنه إذا حضر الطعام قعد على ركبتيه جالساً على ظهرى قدميه تواضعا لله عز وجل فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر قال : كان للنبي على قصعة يقال لها الغرَّاء يحملها أربعة رجال ، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة ، يعنى وقد ثرد فيها ، قال : فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله على فقال أعرابي : ما هذه الجلسة ؟ فقال رسول الله على عبداً كريماً ، ولم يجعلني جباراً عنيداً . قلت : وللحديث بقية ، وإسناده جيد . قاله النووى في رياض الصالحين لكنه صحيح كما قال البوصيري (١٢١) . والمتكىء هو الماثل على جنبه .

١٤٤ - عَنْ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَأْكُلُ بَأْصَابِعِهِ الثَّلاَثِ وَيَلْعَقُهُنَّ .

الحديث سبق برقم ١٤١ باختلاف يسير فى اللفظ ، والحديث أخرجه مسلم وزاد : « قبل أن يمسحها » .

<sup>(</sup>١٢٦) انظر زوائد ابن ماجة ــ كتاب الطعام.

وفى رواية أخرى قال : فإذا فرغ لعقها وأخرجه الحاكم وأبو داود وأحمد فى المسند وأبو الشيخ فى أخلاق النبي عَلَيْكِيم .

1٤٥ \_ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ سليم (١٢٧) قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ يَقُولُ : أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الجُوعِ .

أخرجه مسلم وأبو داود ، وزاد مسلم : يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلاً ذريعاً ، وفى رواية أخرى حثيثا ، قلت : أخرجه أيضاً أحمد فى المسند والدارمي والحميدي والبيهتي فى السنن وابن سعد .

قوله (وهو مقع): المقعى هو الذي يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ، وفعل النبي ﷺ ذلك إنما يدل كما بينت قريباً على شدة تواضعه الله عز وجل.

<sup>(</sup>١٢٧) مصعب بن سليم الأسدى: مولى آل الزبير يقال له الزهرى، كوفى صدوق.

# ما جاء في صفة خبز رسول الله ﷺ

١٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِير يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أخرجه مسلم فى الزهد والترمذي في الجامع وابن ماجة وأحمد في المسند وأبو الشيخ وابن سعد والبيهتي في الدلائل وعزاه لمسلم ورواه أيضاً أحمد في الزهد .

والحديث أصله في الصحيحين بلفظ: ما شبع آل محمد عَلَيْكُ منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.

12٧ - عَنْ سليم بن عَامِرٍ (١٢٨) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ (١٢٩) يَقُولُ : مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ الشَّعِيرِ

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه ، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وأحمد فى المسند وأبو الشيخ وابن سعد .

قوله (يفضُل) : أى يتبق ، وكيف يتبقى وقد كانوا لا يجدون الطعام ، وإن وجدوه فهو لا يكفى لاشباعهم فإن وجدوا ما يكفيهم تصدقوا به عنى فقراء المسلمين.

<sup>(</sup>۱۲۸) سليم بن عامر: تابعي ثقة. (۱۲۹) أبو أمامة الباهلي: صحابي.

١٤٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ المُتَتَابِعَةُ طَاوِياً هُوَ وَأَهْلُهُ لاَ يجِدُونَ عَشَاءً ، وَكَانَ أَكْثَرَ خُبزهمْ خُبْزُ الشَّعيرِ .

أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه وأحمد وابن سعد.

والحديث في إسناده هلال بن خبّاب وهو صدوق تغير بآخره ، وقد أحرجه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح ، وفي الجامع الصغير، حسنه السيوطي.

189 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : « أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ اللهَ عَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ . فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، قَالَ : مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ ، قِيلَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ ، قَالَ : كُنَّا نَتْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَعْجِنُهُ .

الحديث أخرجه البخارى والترمذى فى الجامع وابن ماجه وقال ثريناه بدلا من قوله نعجنه ، وأخرجه أحمد فى المسند وأبو الشيخ وابن سعد وعزاه المزى فى التحفة للنسائى فى الكبرى وأخرجه ابن سعد أيضاً.

قوله (النَّقِي): بفتح النون وكسر القاف، وهو الخبز الأبيض المنخول.

قوله (الحوَّارى): تفسير من رواى الحديث لمعنى النقى.

والحديث فيه بيان لصلابة الخبز الذي كان يتناوله النبي ﷺ والمسلمون في حياته وعهده . أما قول المناوى تعليقاً على الحديث « فيه تركه ﷺ للتكلّف والاعتناء بشأن الطعام لا يعتني به إلا أهل الحاقة والغفلة والبطالة ا هـ » .

قلت فان قصد الغلو في البحث عن مستلذات الطعام فقد صدق ، وإن قصد أن كل من طلب طيب الطعام فقد تكلف هو وغفل ، لأن طيب الطعام وجيّده مباح أو مندوب .

وإن شئت فاقرأ قوله عز وجل:

[ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ والطَّيَبَاتِ (١٣٠) منَ الرِّزْقِ ؟ ] . ثم اقرأ قوله عز وجل : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ واشْكُرُوا للهِ (١٣١ ] .

١٥٠ ــ عَنْ أَنسِ ْ فِ مَالِكِ قَالَ : مَا أَكُلَ نبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُوَانٍ ولا سُكُرُّجَة ولا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلاَمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ : عَلَى هَادِهِ السُّفَدِ .

أخرجه البخارى والترمذى فى جامعه ، وابن ماجه وأحمد فى المسند وفى الزهد وأبو الشيخ والبيهتي فى الدلائل.

قوله (خُوان): بكسر الخاء وبضمها شيء مرتفع أُعد أو صنع للطعام ، واعتقد والله أعلم أن ما يسمى بترابيزة السفرة اليوم والخوان شيء واحد .

كره بعض الناس الأكل على الخوان وقالوا هو من فعل الملوك. قلت بل هو من عادات العجم أو الأجانب كما نسميهم اليوم ، ولا كراهة فى الأكل عليها طالما أن الشرع لم ينص على كراهتها إلا أن يكون فى ذلك تكبراً وترفعاً ، والذين حرّموا على أنفسهم وعلى غيرهم الجلوس على الموائد بحجة أن النبى عَيِّلِيَّةٍ لم يركب السيارات ، ولا الطائرات أو النبى عَيِّلِيَّةٍ لم يركب السيارات ، ولا الطائرات أو القطارات والسفن ، ولم يحمل جهازاً لتسجيل الصوت ولا تحدث فى تليفون ، كما أنه لم يلبس المطاوعة آلياً ، ولا كان فى بيته كهرباء ، فان كنتم صادقين مع أنفسكم فامتنعوا عن هذه الاجتراعات ولا تستخدموها ، لأن النبي عَيِّلِيَّةٍ لم يستخدمها . قلت وأنتم اليوم تأكلون الخبز المرقق والنبى عَيِّلِيَّةٍ لم يستخدمها . قلت وأنتم اليوم تأكلون الخبز المرقق والنبى عَيِّلِيَّةٍ لم يستخدمها . قلت وأنتم اليوم وقد نهيتم عن ذلك .

قوله (سكوَّجه): بضم السين وتشديد الراء: إناء صغير يوضع فيه القليل من المشهيات. قوله (ولا خبز له مرقق): وهو الخبز الواسع الرقيق سُمكاً وقد يكون شبيهاً بما نسميه «رقاقا» بضم الراء.

<sup>(</sup>١٣٠) آية ٣٢ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٣١) آية ١٧٢ من سورة البقرة .

قوله (السَّفَو): جمع سفرة ، وأصلها طعام يتخذه المسافر فى جلد مستدير الشكل ، والمراد هنا ما اعتاده العرب من بسط فرْشَة على الأرض ليوضع عليها الطعام ، وقد يكون الفرش جلداً وقد يكون قاشاً.

قال ابن العربي : الأكل على السفرة من التواضع ورفعه على الحوان من الترفه والأكل على الأرض إفساد للطعام ، فتوسط الشارع بأن يكون على السفر .

١٥١ - عَنْ مَسْرُوق (١٣٢) قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَدَعَتْ لِى بِطَعَامٍ وَقَالَتْ : مَا أَشْبِعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِي إِلاَّ بَكَيْتُ . قَالَ : قُلْتُ لِمَ ؟ قَالَتْ : أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي مَا أَشْبِعُ مِنْ طُعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِي إِلاَّ بَكَيْتُ . قَالَ : قُلْتُ لِمَ ؟ قَالَتْ : أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الدُّنْيَا ، واللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ ولَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي فَارَقَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الدُّنْيَا ، واللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ ولَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال : هذا حديث حسن . قلت في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما في التقريب .

والحديث أصله فى الصحيحين وغيرهما وليس فيه ذكر بكاء عائشة رضى الله عنها وانظر الحديثين رقمى (١٣٣ ، ١٤٦) المعنى ببساطة وبدون تكلف أن عائشة رضى الله تعالى عنها تعبّر عن أسفها وحزنها بسبب قسوة عيش النبي عليه فتقول: ما اشبع من طعام فأشاء أن أبكى إلا بكيت. أى أنها كلا وجدت نفسها قد شبعت من طعام رزقها الله به تذكرت زوجها وحبيبها رسول الله عليه الذى فارق الدنيا ولم يشبع فيها من طعام فى يوم مرتين ، حينئذ تجد فى نفسها الرغبة للبكاء حزناً فتبكى رضى الله تعالى عنها .

١٥٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْن مُتَتَابِعَيْن حَتَّى قُبِضَ .

<sup>(</sup>١٣٢) مسروق بن الأجدع : أبو عائشة الكوفى من كبار التابعين ، وسمى مسروقا لأنه سرقه انسان في صغره ثم وجد ، وغير عمر اسم أبيه إلى عبد الرحمن ، قال إبن معين : ثقة لا يسأل عن مثله .

أخرجه مسلم وغيره وتقدم برقم (١٤٦) فانظر تحقيقه هناك .

10٣ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُوَانٍ وَلاَ أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَقًا حَتَّى مَاتَ .

أخرجه البخارى والترمذى وابن ماجه وتقدم برقم (١٥٠) وتكرار الحديث ربما لاظهار تعدد طرق الحديث أو لبيان اختلاف ألفاظ الروايات للحديث الواحد ، وكل ذلك من أجل التعريف بصفة خبز النبي عليله الذي كان يصنع في بيت النبي عليله ، فلم يكن منخولا ، ولا مرققا ، ولا أبيض ولا لينًا ، وإنما هو للصلابة أقرب .

أما ما كان يأكله في بيوت الصحابة فهو عارض ، وربما كان خبرًا جيداً ، والله تعالى أعلم .

#### بساب

## ما جاء في إدام رسول الله عَلَيْكُ

١٥٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : نِعْمَ الإَدَامُ اللهِ حَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : نِعْمَ الإَدَامُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَبِدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَالَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَاللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي في مسنده وعبد الله ابن عبد الرحمن ، هو الدارمي صاحب المسند ، وهو الذي شك في لفظ الإدام أو الأدم ولكن المعنى واحد .

قوله ( الادام ): الإدام بكسر الهمزة والأدم بضم الهمزة وهوكل ما يؤكل به الخبز سواءكان من السوائل كالمرق والحل أو من الجوامد كاللحم والبيض وغيرهما .

والحديث فيه بيان فضل الحل وهذا هو المتبادر من لفظ الحديث ، ويجوز أن يكون المدح من باب شكر الله عز وجل على نعمه وإن قلت قيمتها الغذائية ، فان صح هذا التأويل ، أستطيع أن أقول أن الحديث فيه بيان لما يجب أن يكون عليه المسلم من التواضع لله عز وجل ، والرضا بقليل الطعام وفقيره والله تعالى أعلم .

١٥٥ \_ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : « سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِي طَعَامِ وَشَرَابٍ مِا شِيْتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نبِيَّكُمْ عَيَالِيَّةٍ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ » .

أخرجه مسلم والترمذى فى جامعه ، وقد تقدّم برقم (١٣٢) فانظر تحقيقه هناك أوصاف الني-م ٩ الصحابى الجليل يذكّر من حوله من التابعين ، وربما فيهم بغض الصحابة ، وقد أصبحوا فى زمن يكثر فيه الطعام والشراب ، والإسراف فيه ، حتى لا تقسو قلوبهم بامتلاء بطونهم وكِبَر كروشهم ، والله تعالى أعلم .

١٥٦ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ . نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ .

الحديث أخرجه الجهاعة إلا البخارى والنسائى فى الصغرى لكنه أخرَجه فى الكبرى كها فى تحفة الأشراف ، وأخرجه أيضاً أحمد والدارمى ، والحديث فيه قصة أخرجها مسلم والدارمى وأحمد أما أصحاب السنن فقد أخرجوه مختصرا بمثل لفظ الشهائل.

١٥٧ - عَنْ زَهْدَمِ الْجَرَمَى (١٣٣) قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَأْتِي بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُهَا تَأْكُنُ شَيْئًا نَتِنًا ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلُهَا . قَالَ : أَدْنَ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَأْكُلُ لَحْمَ اللهَ جَاهِ الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يَأْكُلُ لَحْمَ اللهَ جَاجٍ .

أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى فى الجامع وأحمد فى المسند وأبو الشيخ والبيهتي فى السنن.

قوله ( فتنحّی ) : أی تباعد

قوله (نتناً): أي قذراً، ولم يبيّنه لئلا يعاف الحاضرون اللحم.

يستفاد من الحديث جواز أكل لحم الطيور التي تتغذى على المُنتنات والأقذار ، كما يدل الحديث على عدم تحريم شيء من الطعام إلا بنص شرعي من الكتاب أو السنة .

<sup>(</sup>١٣٣) زهدم الجرمي أبو مِسلم البصري تابعي ثقة كذا في التقريب.

أما إذا امتنع الإنسان المسلم عن طعام ما تقذراً ، أو لعلة فى جسده من غير تحريم فهذا جائز ، كما جاء عن النبى على أنه قال فى الضب : لا آكله ولا أحرمه » ، رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر . أما إذا منع المسلم طعاماً عن نفسه وعن غيره من أهله وذويه وأصدقائه وغيرهم من غير دليل أو نص شرعى ، فقد وقع فى الحرام ، ذلك لأنه حرم ما أحل الله .

وأما الطير أو الحيوان الذي يأكل عذرته فيحرم لحمه شرعاً لحديث عمر بن الخطاب قال : « لهى رسول الله عليته عن أكل الجلاَّلة والبانها ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

فالحيوان الذي يأكل عذرته حيوان قد يكون مصاباً بمرض عضوى أخرجه عن طبيعته وعادته ، ولعل الشرع منع ذلك من أجل هذه العلة والله تعالى أعلم .

١٥٨ ـ عَنْ ابْرَاهِيمَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ١٣٤ قَالَ : أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ ١٣٤ قَالَ : أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ لَحْمَ حُبارَى .

أخرجه أبو داود والترمذى فى الجامع والبيهتى فى السنن وقال الترمذى فى جامعه : هذا حديث غريب أى ضعيف ، وقد ضعفه الحافظ بن حجر فى تلخيص الخبير ، وذكر أن العقيلى وابن حبان ضعّفاه (١٣٥) .

قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة إبراهيم بن عمر بن سفينة : ــ روى عن أبيه عن جده فى أكل الحبارى وعنه ابن فديك وغيره . قال البخارى إسناده بجهول . وقال العقيلي لا يعرف إلا به . قوله (حُبَارى) : نوع من الطيور طويل العنق رمادى اللون على شكل الإوزة فى منقاره طول ، الذكر والأنثى والجمع فيه سواء . (يعنى اسم الحبارى) (١٣٦) .

<sup>(</sup>١٣٤) إبراهيم بن عمر بن سفينة هو حفيد سفينة مولى رسول الله عليه مستور وعمر بن سفينة صدوق ، أما سفينة فيكنى أبا عبد الرحمن . يقال كان اسمه مهران أو غير ذلك ، فلقب سفينة لكونه حمل شيئاً كبيراً في السفر ، مشهور ، كذا من التقريب .

<sup>(</sup>١٣٥) الحديث فى الضعفاء للعقيلي (١٦٨/٣) والمجروحين لابن حبان (١١١/١).

<sup>(</sup>١٣٦) أنظر المعجم الوسيط .

109 - عَنْ زَهْدَمِ الجُرْمِي قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَيْمِ اللهِ ، أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَىٰ . قَالَ : فَقَالَ أَنُهُ أَبُو مُوسَى : أَدْنُ فَانِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ أَكَلَ مِنْهُ . فَقَالَ : إنِّي فَلَمْ يَدْنُ لَا يَهْ عَلَىٰ اللهِ عَيْلِيَّةٍ أَكَلَ مِنْهُ . فَقَالَ : إنِّي فَلَمْ يَدْنُ فَاللهِ عَلَيْهِ أَكُلَ مِنْهُ . فَقَالَ : إنِّي وَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَالِ لَهُ أَبُو مُوسَى : أَدْنُ فَانِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ أَكُلَ مِنْهُ . فَقَالَ : إنِّي

أخرجه البخاري ومسلم والنَّسائي والترمذي في جامعه وقد تقدم هنا برقم ١٥٧.

١٦٠ - عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ (١٣٧) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ
 مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ .

أخرجه الترمذى فى جامعه وقال غريب من هذا الوجه ، قلت : فى إسناده عطاء الشامى أنصارى سكن الساحل مقبول أى عند المتابعة ، والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبى مع ضعفه ، وقد رواه أيضاً الدارمى لكنه يتقوى بحديث عمر بن الخطاب الذى يأتى بعده . فهو حسن لغيره .

قوله (كلوا الزيت): أى اتخذوه اداماً والمراد زيت الزيتون

قوله (وادّهنوا به): أي وادهنوا به شعر رؤوسكم.

قوله (شجرة مباركة): وهي شجرة الزيتون وهي مباركة لأنها ذات فوائد سيدة، وإما لأنها تنبت في الأرض المقدسة كما أشار إليها القرآن الكريم في قوله عز وجل: [ وَالتَّينِ والزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَكِ الأَمِينِ ] (١٣٨). والله تعالى أعلم.

اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكَ : كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ .

<sup>(</sup>١٣٧) أبو أسيد بن ثابت المدنى الأنصارى قيل اسمه عبدالله.

<sup>(</sup>١٣٨) أول سورة التين.

قال أبو عيسى : وعبد الرزاق كان يضطرب فى هذا الجديث فربما أسنده وربما أرسله . حدثنا السنجى وهو أبو داود سليان ابن معبد المروزى السنجى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبى عليات نحوه ولم يذكر فيه عمر .

الحديث أخرجه الترمذى في الجامع وذكر فيه اضطراب عبد الرزاق ، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن ماجه ، قلت والحديث إسناده صحيح لكنه أعل بالارسال فان عبد الرزاق اختلط بآخرة وهذا الحديث رواه قبل الاختلاط مرسلا ، ثم وصله في اختلاطه يؤيد هذا ما جاء في العلل عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال : وسمعته يقول : روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي على المناق عن عمر عن النبي على أبيه أن النبي على المناق واله دهراً ثم قال بعد : زَيْدُ بن أسلم عن أبيه أحسبه عن عمر عن النبي على المناق بلا شك اه معد عن النبي على المناق عن النبي على المناق المناق

١٦٢ \_ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فَأْتَى بِطَعَامٍ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَجَعَلْتُ اتْتَبَعَهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحبُّهُ .

أخرجه أحمد والنسائى جميعاً بنحوه وبإسناد الشمائل: من طريق قتادة عن أنس وإسناده صحيح ، وسيأتى هنا برقم (١٦٤) ولكن من طريق اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بأطول من هذا.

قوله (الدُّباء): هو القرع كما نسميه في مصر وفيه أنواع تزرع لثمارها وأخرى للزينة. والحديث يبين حب النبي عَلِيْكُم لهذا النوع من «الطعام» ويعد من الفاكهة.

١٦٣ \_ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ ، فَقُلت : ما هذا ؟ قال : نُكثِّر به طعامنا .

وقال أبو عيسى (۱۳۹) وجابر هذا هو جابر بن طارق ، ويقال ابن أبى طارق وهو رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُ ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد . قلت حكيم بن جابر ثقة وأبوه هو جابر بن طارق بن نافق الأحمسى صحابى مقل كذا فى التقريب .

والحديث إسناده صحيح أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة والطبراني في الكبير وأبو الشيخ وعزاه المزى في التحفة للنسائي في الكبرى.

١٦٤ ـ عَنْ اسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسُ: فَلْمَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ إِلَى خَيَّاطاً دَعَا رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ إِلَى خَيْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ وقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسُ ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ وقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسُ فَرَائِتُ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ يَتَبَّعُ الدُّبَاءَ حَوَالَى القَصْعَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَاءُ مِنْ يَوْمِئِلًا.

الحديث أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وابن سعد بمثله وأحمد مختصرا. وأخرجه أبو الشيخ من طرق مختصرا وقد تقدم الحديث مختصرا برقم (١٦٢).

قوله (قديد): هو اللحم يجفف في الشمس ويملّح ويترك حتى يصير قديداً.

قوله (القصعة): إناء كبير يؤكل فيه ويُثرد، وكان يتخذ غالباً من الخشب كما في المعجم الوسيط.

وظاهر الحديث فيه جواز الأكل من جوانب الصحفة ، وهذا يتعارض مع نهيه عن ذلك ، والحق أنه لا تعارض ، فالنهى يحمل على التقذر والإيذاء ، وهو الذي يقع من فعل الصغار ، أو الجهلاء بأدب الطعام ، فالنبى عليه أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما يليه ، لأن يده كانت تطيش في الطعام (١٤٠) وهذا الفعل فيه إيذاء للغير ، وربما كان الأمر هنا بسبب البركة .

<sup>(</sup>۱۳۹) هو الترمذي .

<sup>(</sup>١٤٠) عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً في حجر النبي عَيِّلِيَّةٍ وكانت يدى تطيش في الصحفة ، فقال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ : « يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ، متفق عليه .

فقد أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه » .

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن عبد الله بن بسر عن النبى على الله أنه قال : «كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها » ، قلت : وربما كان الأمر خاصاً برسول الله على أعنى فى تتبعه للدّباء فى وسط الصحفة .

قال القارى فى جمع الوسائل: « ولا يعارضه نهيه ﷺ عن ذلك لأنه للقذر والايذاء وهو منتفٍّ فيه عَلِيلَتُهُ لأنهم كانوا يودون ذلك منه لتبركهم بآثاره عَلِيلَتُهُ ».

كم بآثاره عليه 1 .

## ١٦٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُحِبُّ الحَلُواءَ والعَسَلَ.

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى فى الجامع وابن ماجه وأحمد فى المسند والدارمي وابن سعد وأبو الشيخ.

قوله (الحلواء): كل شيء حلو، وقيل ما صنع وعولج من الطعام.

قال ابن بطال (۱٤١١): الحلواء والعسل من جملة الطيبات وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذات من المباحات ودخل في معنى هذا الحديث كل ما شابه الحلواء والعسل من أنواع المآكل اللذيذة.

قال الحظابى : ولم يكن حبه ﷺ لها على معنى كثرة التشهى وشدة نزع النفس لأجلها . وإنما كان ينال منهما إذا حضرا نيلاً صالحاً فيعلم بذلك أنه يعجبه .

# ١٦٦ \_ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ١٤١ : أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف (١٤٣) أَنَّ عَطَاء بنَ

<sup>(</sup>۱٤۱) انظر فتح البارى \_ كتاب الطعام .

<sup>(</sup>١٤٢) ابن جريَّج: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل وكان يدلس.

<sup>(</sup>١٤٣) محمد بن يوسف بن عبدالله بن يزيد الكندي المدنى الأعرج ثقة ثبت.

يَسَارٍ (١٤١) أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ جَنْبًا مَشْوِيًا ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَمَا تَوَضَّأَ .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه ، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ورواه أحمد بمثل إسناد الترمذى ورواه النسائى عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليان بن يسار به ومن طريقه الطحاوى فى شرح معانى الآثار وإسناده صحيح .

والحديث يبيّن أنه عَيِّلِكُم أكل اللحم المشوى ، كما يدل على أن الطعام الذى مسته النار لا ينقض الوضوء كما كان ذلك فى أول الأمر ثم نسخ ، للخبر الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله عَيْلِكُم ترك الوضوء مما مست النار .

رواه أبو داود والطحاوى فى شرح معانى الآثار عن جابر. وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

١٦٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ (١٤٥) قَالَ : أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ شِوَاءً فِي المُسْجِدِ.

أخرجه أحمد فى المسند وزاد: ثم أقيمت الصلاة فضربنا أيدينا فى الحصى ثم قمنا فصلينا ولم نتوضاً. ورواه ابن ماجة فقال لح قد شوى بدلا من قوله شواء، وكذلك الطحاوى وفى الإسناد عندهم جميعا ابن لهيعة وهو ضعيف إذا انفرد وإسناده حسن فى المتابعات، قلت ولكنه لم ينفرد به وإنما تابعه عمرو بن الحارث عن سليان بن زياد الحضرمى عن عبد الله بن الحارث بن جزء يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله عيالية فى

<sup>(</sup>١٤٤) عطاء بن يسار ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة .

<sup>(</sup>١٤٥) عبد الله بن الحارث : بن جزء الزبيدى بضم الزاى صحابي سكن مصر وهو آخر من مات بها من الصحابة .

المسجد الخبر واللحم. أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن حبان بنحوه، وإسناده صحيح (١٤٦).

١٦٨ - عَنْ المغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتِى بِجَنْبٍ مَشْوِي ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفُرَةَ فَجَعَلَ يَحِزُّ ، فَحَزَّ بِهَا مِنْهُ . قَالَ : فَجَاء بِلاَلُ يُؤْذِنُهُ بِلصَّلاَةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ : مَالَهُ تَرِبَتْ بِدَاهُ ؟ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَف ، فَقَالَ لَهُ : بَالصَّلاَةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ : مَالَهُ تَرِبَتْ بِدَاهُ ؟ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَف ، فَقَالَ لَهُ : أَقَصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ .

الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح وعزاه في التحفة للنسائي في الكبرى .

قوله (ضفت): أي نزلت ضيفاً.

قوله (يجنب): الجنب قطعة من الشيء ويكون معظمه أو الجزء الأكبر فيه.

قوله (الشَّفرة): بفتح الشين، السكين العريضة، والأصل ما عُرَّض وحدد من الحديد كحد السيّف والسّكين.

قوله (تربت يدائه): قال الجوهرى: ترب الشيء بكسر الراء أصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقركأنه لصق بالتراب. يقال: تربت يداك وهو على ، أى : لا أصبت خيراً. وقال الحطابي في المعالم : تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم ومعناها الدعاء عليه بالفقر والعدم ، وقد يطلقونها في كلامهم وهم لا يريدون وقوع الأمركها قالوا عفرى حلقى. كذا في عون المعبود (١٤٧) وقد اختصرته.

ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإمام إقامة الصلاة وتقديمها على الطعام إذا حضر قال في عون المعبود (١٤٨) .

<sup>(</sup>١٤٦) وفى الزوائد : قال البوصيرى : إستاده حسن ، رجاله ثقات ، ويعقوب مختلف فيه ، قلت وهو كها قال فيعقوب هو ابن حميد بن كاسب شيخ ابن ماجة قال فى التقريب : صدوق ربما وهم ومثله يكون حديثه حسنا ولكنه صحيح لغيره عند أحمد وابن حبان .

<sup>(</sup>۱٤۷) انظر عون المعبود ج ١ .

<sup>(</sup>١٤٨) المصدر السابق.

وقد استدل الإمام البخارى بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب اهـ. قلت هذا الاستدلال صحيح وحسن جداً. والله تعالى أعلم.

والحديث فيه الدليل على قص شعر الشارب إذا طال وأشرف على الفم وهو السنة وفي الحديث أيضاً دليل على تناول الطعام في المسجد.

١٦٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ النِّرَاعُ ، وكَانَتْ تُعْجُبُهُ فَنَهِسُ مِنْهَا .

أخرجه البخارى ومسلم والترمذى فى الجامع وابن ماجه وأبو الشيخ فى أخلاق النبى ما التحرجه البخارى ومسلم والترمذى فى الجامع وابن ماجه وأبو الشيخ فى الكبرى وقال التحريف النبية وهو رواية البخارى ومسلم .

قوله (وكانت تعجبه): أي : تروقه ويستحسنها .

قال النووى (١٤٩) : محبته عَلِيْتُهُ للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن.مواضع الأذى ا هـ.

قلت ربما قصد الدهون التي توجد في المواضع الأخرى من الذبيحة والله أعلم . وإلا فما معنى الأذى في ذبيحة أحلها الله للمسلمين .

قوله (فنهس منها) بالسين: أي أكل اللحم بأطراف أسنانه.

وهذا يدل على جم أدبه ﷺ مع الطعام ، وأنه لم يكن قط شرهاً . يدل على ذلك لفظ أبى الشيخ فانتهس نهسة أو اثنتين .

والحديث فيه بيان لطيب الذراع ، وحب الرسول عليه لها .

١٧٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْنَةٍ يُعْجِبُهُ النِّرَاعُ ، قَالَ : وَسُمَّ فِي النِّرَاعِ ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ اليَهُودَ سَمُّوهُ .

<sup>(189)</sup> انظر تحفة الأحوذي ج ٣.

الحديث رواه أبو داود وأبو الشيخ فى أخلاق النبى عَلَيْتُهُ ولفظه «كان أحب العُراق إلى النبى عَلَيْتُهُ وكنا نرى اليهود هم الذين النبى عَلَيْتُهُ ذراع الشاة ، وكنا نرى اليهود هم الذين سَمُّوه .

والحديث إلى جانب أنه يبين حب الرسول ﷺ لذراع الغنم . ففيه بيان لسبب موته وهو السم الذي وضعته اليهودية في ذراع الشاة لما قدمتها إليه ، وهو ﷺ كان يعلم ذلك .

فقد أخرج البخارى عن ابن شهاب قال : قال عروة : كانت عائشة تقول : كان النبي عَلَيْتُهُ يقول فى مرضه الذى توفى فيه : يا عائشة لم أزل أجد ألم الأكلة التى أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم . [كذا أخرجه معلقا ووصله الحاكم وغيره] .

قلت : فلعنة الله على اليهود قتلة الأنبياء ، فقد أرادوا صلب عيسى عليه السلام وقتله ، فرفعه الله إليه ، وحاولوا قتل محمد ﷺ فأبى الله ذلك حتى يتم نوره ويكمل دينه ..

۱۷۱ \_ عَنْ أَبِى عُبَيْدِ (۱۰۰ قَالَ : طَبَخْتُ للنَّبِىِّ عَيِّلِيَّةٍ قِدْراً ، وَكَانَ يُعْجِبُه اللَّرَاعُ فَنَاوَلْتُهُ اللَّرَاعُ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلْنِي اللَّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : نَاوْلْنِي اللَّرَاعَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَمْ للشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ ؟ فَقَالَ : والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي اللَّرَاعَ مَا دَعَوْتُ .

أخرجه أحمد فى مسنده وفى إسناده شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام ، فهو ضعيف ، لكن له شاهد بنفس القصة عن أبى رافع قال : صُنع لرسول الله ﷺ شاة مصلية ، فأتى بها فقال لى يا أبا رافع ناولنى الذراع ــ الحديث .

أخرجه أحمد وابن سعد عن عبد الرحمن بن أبى رافع عن عمته ، وعبد الرحمن لم يرو عنه غير حاد بن سلمة وقال فيه ابن معين صالح وعمته واسمها سلمى جهلها ابن القطان وقد روى عنها جمع وذكرها ابن حبان في الثقات فهو صالح في الشواهد ، وقد أخرجه أحمد بنحوه من طريق أخرى عن

<sup>. (</sup>١٥٠) أبو عبيد ويقال أبو عبيدة مولى النبي ﷺ صحابي له هذا الحديث.

خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى عن شرحبيل عن أبى رافع وهذا إسناد ضعيف أبو جعفر الرازى صدوق سىء الحفظ وشيخه شرحبيل بن سعد صدوق اختلط بآخرة ، والحديث بطريقيه حسن ، وله شاهد بنحوه من حديث أبى هريرة فى مسند أحمد من طريق الضحاك ثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة أن شاة طبخت فقال رسول الله عليه العلى الذراع \_ الحديث وإسناده لا بأس به (١٥١) ، قلت فحديث أبى عبيد حسن لغيره بما بيناه من شواهد .

١٧٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا كَانَتْ اللَّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا ، وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نُضْجًا .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قلت فى إسناده فليح بن سليمان وعبد الوهاب بن يحيى بن عباد والأول صدوق كثير الخطأ والثانى مقبول يعنى عند المتابعة .

١٧٣ \_ حَدَّثَنَا مَسَعُرُ (١٥٢) قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ فَهِم (١٥٣) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ جَعْفَرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ قَالَ : إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ.

الحديث رواه ابن ماجه ، وقوله : سمعت شيخاً من فهم فقد سماه ابن ماجه وقال : الحديث رواه ابن عبد الله . وأخرجه أحمد في المسند والحاكم وقالا : محمد بن

<sup>(</sup>۱۰۱) فيه عجلان مولى فاطمة بنت عتبه المدنى لم يرو عنه غير ابنه محمد وقيل روى غيره ، قال النسائى لا بأس به ووثقه ابن حبان

<sup>(</sup>١٥٢) مسعر بن كدام ثقة ثبت فاضل.

<sup>(</sup>١٥٣) فهم : اسم قبيلة .

عبد الرحمن بالظن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، قلت والفهمي هذا مختلف في اسمه ، وفي التهذيب ، قال : محمد بن عبد الله بن أبي رافع الفهمي ويقال محمد بن عبد الرحمن روى عن عبد الله بن جعفر حديث أطيب اللحم لحم الظهر وعنه مسعر بن كدام ورواه أبو النضر ويزيد بن هارون عن المسعودي حدثني شيخ قدم علينا من الطائف عن عبد الله بن جعفر به وأكثر ما يأتي في الحديث عن شيخ من فهم . اه .

قلت : فهو مجهول ، لكنه قال فى التقريب مقبول ، والحديث ضعيف وقد وجدت له شاهدا من حديث عبد الله بن جعفر قال : آخر ما رأيت رسول الله عليه أحدى يديه رطبات وفى الأخرى قِثاء وهو يأكل من هذه ويعض هذه وقال : ان أطيب الشاة لحم الظهر . الحديث رواه أحمد وفى إسناده نصر بن باب وهو متروك الحديث وعنه حجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن ، فهذا حديث ضعيف جدا .

# ١٧٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتِهِ قَالَ : نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ .

الحديث أخرجه الترمذى برقم (١٥٤) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبى على المحديث ، فهى على المحديث ، فهى عن ابن أبى مليكة : [ عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة ] عن عائشة رضى الله عنها وانظر باقى تخريجه هناك .

١٧٥ \_ عَنْ أُمِّ هَانِيءِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَقَالَ : أَعِندَكِ َيْءٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ إِلاَّ خَبْزُ يَابِسٌ وَخَلٌ . فَقَالَ : هَانِي : مَا اقْفَرَّ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلُ .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه . وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أمّ هانىء إلا من هذا الحديث قال : لا أعرف للشعبى سماعاً من أم هانىء ا هـ .

قلت فى إسناد الحديث أبو حمزة الثمالى ضعيف والشعبى هو راوى الحديث عن أم هانىء وهو ثقة ، وحديث أم هانىء يشهد له حديث عائشة المتقدم قبله وحديث جابر المتقدم برقم (١٥٦).

قوله ( ما اقفر بيت من أدم فيه خلّ ) أى : ما خلا بيت فيه من الأدام يكون خلاً . وبمعنى آخر : إن البيت الذي فيه الخل لا يكون مفتقراً للادام . أوْ كيف يكون البيت مفتقرا للادام وفيه الخل !! .

١٧٦ ـ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ النَّسَاءِ كَانُشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

الحديث أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة وأحمد فى المسند وعزاه المزى فى التحفة للنسائى فى الكبرى .

والحديث عندهم فيه بيان لفضل مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ، ولفظه : «كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا مَرْيَمُ بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ساثر الطعام .

والحديث فيه بيان لفضل الثريد على باقى الطعام كذلك فيه بيان لفضل عائشة ، وإن كان معارضاً بما أخرجه الشيخان والترمذى عن على بن أبى طالب عن النبى عَلَيْكُم قال : سَمِعْت النبى عَلَيْكُم قال : سَمِعْت النبى عَلَيْكُم يقول : خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم ابنة عمران .

وحديث أنس عن النبي عَلَيْكُم قال : حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران ، وحديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون . أخرجه الترمذي وقال صحيح ، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم .

وأيضاً من حديث أبي سعيد الخدريِّ عن النبي ﷺ : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران . أخرجه الحاكم واللفظ له وأحمد بمعناه .

واعلم أن آراء العلماء اختلفت واضطربت فى مسألة التفضيل ، حيث أن ظاهر الأحاديث يتعارض مع بعضه ، ولهذا فإنى رأيت أن أفضل الآراء أن يتوقف المرء عن التفضيل مع التسليم بفضلهن جميعاً.

قال القارى فى جمع الوسائل: والحاصل أن الحيثيات مختلفة والروايات متعارضة والمسألة ظنية والتوقف لا ضرر فيه قطعاً فالتسليم أسلم والله أعلم.

١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصَارِيِّ أَبُو طُوَالَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِك يقول : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد في مسنده

۱۷۸ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلِيلَتُهُ تَوَضَّأَ مِنْ أَكُلِ فَوْرٍ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكُلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

الحديث إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبزار والطحاوى في شرح المعانى .

قوله ( من ثور أقِط ) : بفتح فكسر ، أي قطعة كبيرة من اللبن المجمد بالنار .

والحديث إن استدل به الترمذي على أكل النبي بَيْقِيْكُ الأَقِط ، فهو أيضاً أي الحديث يفيد بأن الأقط لا يوجب وضوءاً ، أو لا ينقض وضوءاً . وكذلك كل طعام مسته النار . والله تعالى أعلم .

١٧٩ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرِ وسَوِيقٍ .

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه واحمد في مسنده وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ، قلت هو حسن صحيح فقد رواه أحمد بإسناد عال صحيح (١٥٤).

<sup>(</sup>۱۵۶) والحدیث من روایة عبد الله بن أحمد عن أبیه عن سفیان عن الزهری عن أنس به وروایة الشمائل هی من روایة الزهری عن أنس .

قوله (أولم): أى دعا الناس إلى الوليمة ، والوليمة أصلها تمام الشيء واجتماعه قال الشوكانى فى النيل : ويمكن أن يقال : الوليمة فى اللغة وليمة العرس فقط ، وفى الشرع للولائم المشروعة . قوله (سويق) : هو ما يعمل من الحنطة والشعير .

والحديث فيه دليل على أن السنة صنع الوليمة والدعوة إليها بعد البناء أو قبله والأرجح بعده . قال السبكي : والمنقول من فعل النبي ﷺ أنها بعد الدخول ا هـ .

وفى حديث أنس عند البخارى وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله: أصبح عروساً بزينب فدعا القوم . ا هـ . (١٥٥) .

وصفية رضى الله عنها هي أم المؤمنين ، وهي من نسل هارون أخي موسى عليهها السلام .

١٨٠ \_ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَلِي ِ (١٥٦ عَنْ جِدِّتِهِ سَلْمَى (١٥٧) أَنَّ الحَسَنَ بِنَ عَلَى وَابِنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَو (١٥٨) أَتُوهَا ، فَقَالُوا لَهَا : اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ وَيُحَسِّنُ أَكْلَهُ ، فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ مِنْ شَعِيرٍ فَطَبَحْتُهُ ، ثُمَّ جَعَلَتُهُ فِي قِدْرٍ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَدَقَّتِ الفِلْفِلَ وِالتَّوابِلَ فَقَرَّبَتُهُ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ : هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيلَةٍ وَيُحَسِّنُ أَكْلَهُ .

الحديث في إسناده فضيل بن سليان النميرى صدوق له خطأ كثير وأيضاً عبيد الله بن على بن أبي رافع لين الحديث . والحديث عزاه الهيثمي في المجمع للطبراني وقال : ورجاله رجال الصحيح غير فائد مولى ابن أبي رافع وهو ثقة ا

قلت : وهذا ليس بجيد منه ، فلا يكفي أن يقال ذلك ويكتني به ، فهو يشبه التدليس (١٥٩) .

١٨١ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُّ عَيِّلِكَ فَي مَنْزِلِنَا ، فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ : كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ ، وَفِي الْحَديث قَصَّةً .

<sup>(</sup>١٥٥) انظر عون المعبود كتاب الأطعمة ج ٣.

<sup>(</sup>١٥٦) عبيد الله بن على بن أبي رافع: أين الحديث.

<sup>(</sup>١٥٧) سلمي أم رافع وزوجة أبي رآفع مولاة النبي ﷺ ، شهدت فتح خيبر.

<sup>(</sup>۱۵۸) هو عيد الله بن جعفر.

أخرجه أحمد في مسنده مختصراً لكن بأطول مما هُنَا وأخرجه مطولا بالقصة التي اختصرِها الترمذي وأشار إليها: ورواه الدارمي في مسنده.

قلت : وفى إسناد الترمذى أبو أحمد واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدى وهو ثقة ثبت إلا أنه يخطىء فى حديث الثورى كما فى التقريب ، قلت وروايته هنا عن الثورى لكن تابعه وكيع عند أحمد فى الرواية المختصرة ، وعفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي وهو ثقة ثبت فضر الحديث بإذن الله لكن الحديث مختصرا ومطولا تفرد به نبيح العنزى : قلت هو عندى ثقة فقد جاء فى التهذيب ما نصه :

روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر وعنه الأسود بن قيس وأبو خالد الدالاني ، قال أبو زرعة ثقة لم يرو عنه غير الأسود بن قيس ، وذكره ابن حبان في الثقات قلت (١٦٠) وقال العجلي كوفي تابعي ثقة ، وذكره على بن المديني في جملة المجهولين الذين يروى عنهم الأسود بن قيس ، وصحح الترمذي حديثه وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ا هد ، قلت ومع ذلك فقد جنح الحافظ في تقريبه ولين هؤلاء جميعا في توثيقهم له وتصحيحهم لحديثه ، فقال في التقريب مقبول .

١٨٢ ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَلَحَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَابَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكُلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ للظُّهْرِ وَصلَّى ثُمَّ فَلَابَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكُلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ للظُّهْرِ وَصلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْنُهُ بِعُلالَةٍ مِنْ عُلاَلَةِ الشَّاةِ فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

أخرجه الترمذى فى الجامع والطيالسى بمثله ورواه أبو داود بنحوه مختصراً فلم يذكر المرأة الأنصارية ، بلفظ : قربت للنبي عَلَيْكُ خبزاً ولحماً فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ، ورواه أحمد بنحو

<sup>(</sup>١٥٩) من المعلوم أن البخارى ومسلم أخرجا بعض الأحاديث من طريق بعض الرواة المتكلم فيهم ، وأجيب على ذلك بأنها أخرجا عن هؤلاء لأن أحاديثهم صحيحة إمّا بالمتابعات وإما بالشواهد ، وإما لأنها أرادا إخراج الرواية طلبا للإسناد العالى من طريق بعضهم .

لذا فلا يصح أن يكتني المخرج بقوله رجاله رجال الصحيح لأنه قد يكون في الإسناد من هو مجروح ، فيغتر القارىء ويظن أن الحديث صحيح وهو ضعيف كحديث سلمي هذا .

<sup>(</sup>١٦٠) القائل هنا : هو الحافظ ابن حجر.

الشمائل إلا أنه زاد فيه عمر وأبا بكر (١٦١) ورواه ابن ماجة مختصرا جدا . والحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو حسن الحديث ـ لكنه حسن صحيح بطرقه ، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر والألباني .

قوله ( بقناع ): القناع بكسر القاف هو الطبق الذي يُقدّم فيه الطعام .

قوله (بعلالة): العلالة بضم العين: بقية الشيء، وعلالة الشاة بقيّتها.

والحديث يستدل به على أن لحم الضأن لا يوجب وضوءاً بعد أكله . وفيه أن الوضوء مما مسته النار يكون للاستحباب وقد يكون جامعاً لأمر الوضوء مما مسته النار وكذلك أمر الفسخ للوضوء مما مسته النار ، والله تعالى أعلم .

١٨٣ - عَنْ أُمِّ المُنْدِرِ (١٦٢) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ عَلَى وَالَا دَوَالُو مُعَلَّقَةٌ . قَالَتْ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَعَلَّقَةٌ . قَالَتْ : فَجَلَسَ عَلَى وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي وَالنَّبِي عَلَيْ وَالنَّبِي عَلَيْ وَالْمَا وَشَعِيراً . فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِلَيْهِ لِعَلَى عَنْ هَذَا فَأَصِبْ ، فَإِنَّ هَذَا وَقُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهِ عَل

الحديث أخرجه أبو داود والترمذى فى جامعه وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليان . قلت ورواه أيضاً من طريق فليح عن أيوب بن عبد الرحمن وقال هذا حديث جيد غريب .

قال شمس الحق آبادى (۱۲۳) ، وفى قوله لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سلمان نظر ، فقد رواه غير فليح ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي ا هـ.

<sup>(</sup>١٦١) ورواه من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة ومختصرا ومطولا .

<sup>(</sup>١٦٢) أم المنذر : يقال اسمها سلمي بنت قيس بن عمرو من بني النجار ، لها صحبة ..

<sup>(</sup>١٦٣) في عون المعبود الجزء ٤٤، ونقل صاحب التحفة كلام الحافظ أبي القاسم أيضاً.

قلت : فليح صدوق كثير الخطأ ، فحديثه لا يكون حسناً إذا تفرّد بالحديث . ولكنى رأيت الألبانى يحسن الحديث في صحيحته (١٦٤) وأيضاً في هامش المشكاة فلينظر (١٦٥) .

قوله ( **دوال معلقة** ) : جمع دالية وهن العذق من النخلة يقطع ويعلَّق وهو بسر ، فإذا أرطب يؤكل .

قوله ( هَهُ ) : اسم فعل بمعنى اكفف ، والفعل مَهمَهُ أى زجر ومنع وانظر المعجم الوسيط . قوله ( فإنك ناقه ) : أى قريب عهد بمرض .

والحديث إن لم يكن ضعيفاً فيصح دليلاً لزجر المريض ومنعه من كل طعام وشراب يضره ، وإفادته بما يفيده من الأنواع التي لا تضره من الطعام أو الشراب .

١٨٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَيَّلِيَّةٍ يَأْتِيني فَيَقُولُ : إِنِّي صَائِمٌ . قَالَتْ : فَأَتَانِي يَوْمًا فَقُلْتُ : فَيَقُولُ : إِنِّي صَائِمٌ . قَالَتْ : فَأَتَانِي يَوْمًا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَهْلِيَتْ لَنَا هَلِيَّةٌ . قَالَ : وَمَهُ هِيَ ؟ قُلْتُ : حَيْسٌ . قَالَ : أَمَا إِنِّي يَوْمًا فَقُلْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . قالت : ثُم أكل .

أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائى والترمذى وابن خزيمة وأحمد ، والبيهتى فى السنن والدارقطنى فى السنن وصححه وأخرجه الشافعى بنحوه فى المسند بنحوه مختصراً وكذلك الطحاوى فى شرح المعانى وقد أخرجوه جميعا من طريق الشهائل عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ، وأخرجه ابن ماجه بنحوه من طريق طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة وليس فيه التصريح بالحيس (١٦٦).

<sup>(</sup>١٦٤) حديث رقم [٥٩].

<sup>(</sup>١٦٥) ادعى الألباني أن فليح هذا صدوق يخطىء أحيانا ، لذا حسنه ، مع أن الحافظ ابن حجر قال فى تقريبه صدوق كثير الحفظ فتنبه . قلت ثم وجدته فى مختصر الألباني يورد ما ذكره الحافظ ابن حجر فى تقريبه ، ثم قال : نعم ذكر بعضهم أنه توبع وعليه فالحديث حسن ، قلت ، هذا ليس من التحقيق فى شىء لأنا لا نعلم من تابعه حتى نحكم بالتحسين فقد يكون المتابع ضعيفا جدا أو متروكا فهل تصح منه المتابعة ؟ .

<sup>(</sup>١٦٦) انظر حديث رقم (١٧٠١) وإسناده ضعيف فيه شريك القاضي وهو صدوق سيء الحفظ ومجاهد لم يسمع من عائشة ، لكن الحديث صحيح لغيره يعني المرفوع منه .

قوله (حَيْس): بفتح الحاء وسكون الياء، التمر مع السمن والِأقِط أو الدقيق عوضاً عن الأقط.

ومن فوائد الحديث بيان جواز صَوْم التطوع من غير تبييت النية من الليل خلافاً للفرض ، كما يدل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم ، قاله الشوكاني (١٦٧) . قلت والحديث أراد به الترمذي إثبات أن النبي عَيْظِيْكُ كان يأكل هذا الحيس .

١٨٥ - عَنْ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَم قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِكُ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ : هَذِهِ إِذَامُ هَذِهِ وَأَكَلَ .

الحديث أخرجه أبو داود وفى عون المعبود قال المنذرى وأخرجه الترمذى وقد اختلف فى يوسف هذا فقال البخارى: له صحبة . وقال أبو حاتم الرازى: ليست له صحبة وله رواية . وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابورى: ومن التابعين المخضرمين طبقة ولدوا فى زمن رسول الله على الحاكم أبو عبد الله النيسابورى نا عبد الله بن سلام (١٦٨ ، قلت : والعلة رسول الله على الله على الله عبد الله بن سلام (١٦٨ ، قلت : والعلة ليست فى يوسف هذا ولكنها فى يزيد بن أبى أمية الأعور فهو مجهول كما التقريب . فالحديث ضعيف به وقد ضعفه الألباني فى هامش مشكاة المصابيح .

١٨٦ - عَنْ أَنَسٍ قَلَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ النَّفل . قَالَ عَبْد الله : يعني ما بقى من الطعام .

الحديث رواه أحمد والحاكم والبيهتي في شعب الإيمان (١٦٩) وابن سعد وإسناد رجاله ثقات إلا حميد الطويل فهو ثقة مدلس وعامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت البناني يعنى كان يدلسها وقد أخرج له مسلم روايات عن أنس فلا يخشى من تدليسه لأنه عن ثقة فالحديث صحيح إن شاء الله .

<sup>(</sup>١٦٧) انظر نيل الأوطار كتاب الصوم ج ٥ .

<sup>(</sup>١٦٨) انظر معرفة علوم الحديث.

<sup>(</sup>١٦٩) كذا في الجامع الصغير للسيوطي .

قوله (الثَّفل): في المعجم الوسيط ما يبسط تحت الرَّحى عند الطحن من جلد ، وما استقر تحت الماء ونحوه من كدر ، وعند البدو ما يؤكل غير اللبن من حب وخبز وتمر. وفي غريب الحديث لابن الأثير قال : وفي غزوة الحديبية : « من كان معه ثُفُل فليصطنع » ، أراد بالثفل الدقيق والسويق ونحوهما .

قوله (عبد الله): هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ الترمذي .

#### باب

## ما جاء في صفة وضوء رسول الله عَلَيْكِهِ عند الطعام

١٨٧ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّهِ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ ، فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءِ . قَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُ بَالوضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ .

واالحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه والنسائي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفي الطبعة الهندية حسن [ فقط ] .

والحديث يفيد بعدم وجوب الوضوء قبل الطعام ، وإن كان ظاهره لا يننى استحباب الوضوء ، ومن كره الوضوء قبل الطعام فلعله كرهه حتى لا يُظن فيه الوجوب فيؤدى إلى التعسّف والتعنت ، أما إذا كرهه حشية المخالفة لأن النبي عَلَيْكُ رفض الوضوء قبل الطعام ، فلا حجة له ، قال القارى فى جمع الوسائل : قال ميرك : ليس فى هذا الحديث ولا الذى يليه تعرّض لغسل اليدين لأجل الطعام لا نفياً ولا اثباتاً ، فيحتمل أنه عَلَيْكُ غسل يديه عند شروعه فى الأكل . قلت [ والكلام للقارى ] : ويحتمل أنه ما غسلها لبيان الجواز وهو الأظهر فى ننى الوجوب المفهوم من جوابه عَلَيْكُ ، وفى الجملة لا يتم استدلال من احتج به على ننى الوضوء مطلقاً قبل الطعام لوجود الاحتمال والله تعالى أعلم . انتهى . قلت : وغسل اليدين من النظافة ومن الفطرة السليمة ، فالوضوء تحرزاً من الأذى أو غسل البدين من مندوب لكل ذى فطرة سليمة ، فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى البدين من جوابه أن ينام أو يأكل توضاً ، رواه الجاعة .

١٨٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ فَقِيلَ لَهُ : أَلاَّ تتوضأ . فقال : أأصلى فأتوضأ .

هذه رواية أخرى لحديث ابن عباس وقد أخرجها مسلم والنسائى فى الكبرى (۱۷۰) والتكرار هنا ربما لاختلاف اللفظ ، والله تعالى أعلم ، ولعل رد النبي عَلَيْقَةٍ هكذا للتنبيه على أن الوضوء قبل الطعام غير واجب .

۱۸۹ - عَنْ سَلْمَانِ قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ : الْوُضُوءُ بَعْدَهُ ، فَلَا كَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ : الْوَضُوءُ قَبْلَهُ والْوضُوءُ بَعْدَهُ .

رواه أبو داود والترمذى فى جامعه وأحمد والحاكم وفى الجامع الصغير حسنه السيوطى وأيضاً حسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب ، وقال : قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يُخرِج الإسناد عن حد الحسن . ا . هـ .

قلت: قيس هذا ضعفه الترمذي كما ضعف الحديث فقد قال بعد أن أخرجه في جامعه: لا نعرف هذا الحديث الا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث.

وقد ضعف الحديث أيضا الإمام أحمد بن حنبل ، وفى تهذيب السنن لابن القيم : وقال الخلال فى الجامع عن مهنا قال : سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبى هاشم عن زاذان عن سلمان فذكر الحديث فقال أبو عبد الله هو منكر .

قلت : ووافقه أبو حاتم ، فقد أورده ابنه فى كتاب العلل وقال : سألت أبى عنه فقال : هذا حديث منكر . وقال أيضاً : ويشبه هذا الحديث أحاديث أبى خالد الواسطى عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبى هاشم (١٧١) ، انتهى .

وقد ضعف الحديث أيضاً الألباني في ضعيفته (١٧٢).

قلت : وكون الحديث ضعيفاً فهذا لا يعني عدم استحباب الوضوء قبل الطعام لما بينته قبلاً وقد

<sup>(</sup>١٧٠) كذا في تحفة الأشراف.

<sup>(</sup>١٧١) هو شيخ قيس.

<sup>(</sup>۱۷۲) حدیث ۱۹۸ .

نقل ابن القيم فى تحقيقه للحديث أن أبا بكر المروزى قال : رأيت أبا عبد الله [ يعنى أحمد بن حنبل ] يغسل يديه قبل الطعام وبعده و إن كان على وضوء ، ونقل ابن القيم أيضاً عن مهنا قال : وسألت يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع فقال له يحيى بن معين : ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده . انتهى . ورد الإمام يحيى يبين أنه لم يحتج بالحديث لكنه يقول به . وهذا مذهب أهل الحق من أهل العلم .

## بـــاب ما جاء فى قول رسول الله عليه عليه قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه

• ١٩٠ \_ عَنْ أَبِى أَيُّوبِ الأَنْصارِيِّ (١٧٣) قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَوْكَةً مِنْهُ أَوْلَ مَا أَكَلْنَا ، وَلاَ أَقَلَّ بَرَكَةً فِى بَوْمًا ، فَقَرَّبَ طَعَامًا فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوْلَ مَا أَكَلْنَا ، وَلاَ أَقَلَّ بَرَكَةً فِى آخِرِهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ هَذَا ؟ . قَالَ : إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللهِ حِينَ أَكَلْنَا ، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللهَ تَعَالَى فَاكلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ .

الحديث أخرجه أحمد فى المسند والبغوى فى شرح السنة وفى إسناده راشد بن جندل اليافعى وشيخه حبيب بن أوس والأول لا يعرف والثانى لم يوثقه غير ابن حبان وفى الإسناد أيضاً ابن لهيعة وهو صدوق اختلط بعد أن احترقت كتبه فلم يتميز حديثه إلا ما رواه العبادلة عنه ، فالحديث ضعيف .

. والحديث يدل على مشروعية التسمية على الطعام ، فالتسمية تجعل البركة فى الطعام لأنها تمنح الشيطان من مشاركة الانسان طعامه ، وهو الذى يذهب البركة ، يشهد لذلك ما جاء فى حديث حذيفة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْتُهُ قال : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه . قلت : وتسمية رجل واحد فى طعام الجاعة لا تكنى لطرذ الشيطان عن الطعام ويدل على ذلك ما سيأتى فحن عائشة برقم (١٩٥) فهو شاهد لحديث ابن لهيعة .

<sup>(</sup>۱۷۳) أبو أيوب الأنصارى : اسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصارى من كبار الصحابة شهد بدراً ونزل النبي الإنصارى من كبار الصحابة شهد بدراً ونزل النبي الله عليه عليه ، مات غازياً بالروم .

١٩١ ــ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوْلَهُ وآخِرَهُ .

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند والطيالسي والدارمي والبيهتي في السنن والحاكم في مستدركه وابن حبان وابن ماجه (١٧٤) والنسائي في عمل اليوم والليلة .

أما أبو داود فقد أخرجه مختصرا بمثله هنا وكذلك أحمد فى رواية والترمذى فى الجامع إلا أن الترمذى أخرج باقى الحديث وهو صدره وسبب ورود ما جاء هنأ يأتى برقم (١٩٥) وقد أخرج أحمد الحديث تاما وباقى من ذكرنا بلفظ : كانَّ النَّبِيُّ عَيْنِكُمْ يأكل الطعام فى ستة من أصحابه فجاء أعرابى فأكله بلقمتين فقال رسول الله عَيْنِكُمْ : لوسمَّى لكفاكم ، فإذا أكل أحدكم فنسى أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل باسم الله-أوله وآخره .

قلت: فى إسناده أم كلثوم الليئية ، لا تعرف ، فالاسناد ضعيف وله شاهد من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله على الله عن أن يذكر الله فى أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله فى أوله وآخره فانه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث وماكان يصيب به .. هذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان وابن السنى فى عمل اليوم والليلة والطبرانى فى الكبير وقد ذكره الألبانى فى صحيحته .

۱۹۲ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ (۱۷۰ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ : أَدْنُ يَا بُنَىَّ فَسَمِّ اللهَ تَعَالَى وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَليكَ

الحديث أخرجه الترمذى فى الجامع والنسائى فى عمل اليوم والليلة وابن السنى فى عمل اليوم والليلة بمثله وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهتى فى السنن وابن ماجه وأحمد والدارمى والطيالسي وأبو داود وابن حبان والطبرانى فى الكبير بنحوه وقد أخرجوه من طرق عن عمر بن أبى سلمة . قال الترمذى فى جامعه : وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة فى

<sup>(</sup>١٧٤) رواية ابن ماجة فيها انقطاع كذلك ابن حبان واحمد والدارمي في رواية لها .

<sup>(</sup>١٧٥) عمر بن أبي سلمة : هو ابن عبد الله بن عبد الأسد صحابي ابن صحابي ، وهو ربيب النبي ﷺ ، فأمه هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد ولد بالحبشة حين هاجر أبوه إلى الحبشة .

رواية هذا الحديث ا هـ (۱۷۲) وقال الحافظ فى فتح البارى : وقد اختلف على هشام فى سنده ، فكأنَّ البخارى عرج عن هذه الطريق لذلك ا هـ قلت ورواية الترمذى هنا عن معمر عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عمر بن سلمة ـ وتابعه سفيان عند أحمد وروح بن القاسم عن هشام عن ابن السنى والطبرانى وسعيد بن أبى عروبة عند النسائى فى عمل اليوم والليلة . وسفيان وَرُوح ثقتان حافظان ، وابن أبى عروبة ثقه حافظ اختلط بآخره فالحديث صحيح أيضاً من هذا الوجه . ولا يضر اختلاف مع هذه الطريق .

والحديث يدل على وجوب التسمية ، قال الحافظ فى الفتح . قال النووى : أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام فى أوله ، وفى نقل الاجاع على الاستحباب نظر إلا إذا أريد بالاستحباب أنه راجع الفعل وإلا فقد ذهب جاعة إلى وجوب ذلك . ١ هـ .

قلت ويدل الحديث أيضاً على وجوب الأكل باليمين ، قال ابن حجر : ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد فى الأكل بالشمال ، فنى صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي على النبي على الله أن أن رجلاً يأكل بشماله ، فقال : كل بيمينك ، قال : لا أستطيع ، قال : لا أستطيع ، قال : لا أستطيع ، قال : لا استطعت ، فما رفعها إلى فيه بعد . وقال أيضاً : وثبت النهى عن الأكل بالشمال ، وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر وحديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » . ا . ه مختصراً .

قلت : وثالث الفوائد أن السنة أن يأكل الانسان مما يليه وقيل أن الصيغة للوجوب ، وقد نص الشافعي على أن من أكل مما لا يليه عالماً بالنهي كان عاصياً آثماً (١٧٧).

١٩٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانا وَجَعَلنَا مُسْلِمِينَ .

الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن السنّي في عمل اليوم والليلة لها وأبو الشيخ في أخلاق النبي بَهِيلِيِّهِ .

<sup>(</sup>١٧٦) هذه الطريق اختلف فيها على هشام فمنهم من قال عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة ومنهم من قال عن هشام عن أبي وجزة عن عمر. عن هشام عن أبي وخبره عن رجل من مزينة ومنهم من قال عن هشام عن أبي وجزة عن عمر. (١٧٧) انظر تحفة الأحوذي ج ٤ وعون المعبود ج ٤.

قال المنذرى وأخرجه الترمذى والنسائى وذكره البخارى فى تاريخه الكبير وساق اختلاف الرواة فيه فهو معلول بانقطاع فى إسناده ا هـ . قلت وهذا الاختلاف بيّنه الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب فى ترجمة رياح بن عبيدة والحديث ضعيف .

۱۹٤ - عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ المَاثِلَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ : الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيه غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا .

الحديث أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى فى الجامع وأحمد فى المسند وابن ماجة ، والنسائى وابن السنى فى عمل اليوم والليلة لها وأبو الشيخ .

قوله (إذا رفعت المائدة): أي الطعام.

قوله (غير مودع): أي غير متروك الطَّلب والرغبة فيها عنده.

قوله (ولا مستغنيُّ عنه): أي غير مُعرض عنه لأنه يحتاج إليه ويعتمد عليه.

والحديث يدل على استحباب شكر المنعم على نعائه بعد تناول الطعام والشراب . وبنص الحديث بعد رفع المائدة والأمر واحد . فالمائدة لا ترفع إلا بعد ترك الطعام شبعاً .

١٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَأَكُلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُهُ .
 لَكُفَاكُهُ .

هذا الحديث هو جزء من الحديث الذي تقدم برقم (١٩١).

وقد أخرجه الترمذي هنا وفي جامعه مقطعا وأخرجه غيره تاما وانظر باقي تخريجه هناك .

وهذا الحديث يدل على أن التسمية واجبة على كل المجتمعين على الطعام ، وأن تسمية الفرد في الحجاعة لا تدفع الشيطان عن محق البركة في طعام المجتمعين ، ولك أن تقول أن رجلاً واحداً من المجتمعين على الطعام لا يذكر اسم الله كفيل باذهاب بركة الطعام عن الآكلين والله تعالى أعلم .

١٩٦ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَيْوضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشُرُبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا . لَيْرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ،

الحديث أخرجه مسلم والترمذي وأحمد في مسنده والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف.

والحديث يحث على ذكر الله عز وجل بعد الفراغ من الأكل والشرب ومن الفوائد التي تعود على المرء المسلم من حمده لله وشكره أن يزيده نعماً على ما عنده من نعم وكفى به قائلاً : ولأن شكرتم لأزيدنكم (۱۷۸) .

<sup>(</sup>۱۷۸) آیة رقم (۷) من سورة إیراهیم .

## باب ما جاء فی قدح رسول الله ﷺ

١٩٧ ـ عن ثابت قال : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظاً مُضَبَّباً بِحِدِيدٍ ، فَقَالَ : يَا ثَابِتُ ، هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الحديث أخرجه البخارى عن عاصم الأحول وابن سيرين والذى ذكر الضبة هو ابن سيرين . قال : إنه كان فيه حلقة من حديد ، فأراد أنسُّ أن يجعلَ مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة : لا تُغَيِّرُنَّ شَيْئاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ .

قوله (قدح خشب غليظاً): وفي رواية عاصم قال: رأيت قدح النبي عليظاً عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة ، قال: وهو قدح جيّد عريض من نُضار. قلت: ومعنى قوله فسلسله أي فربطه بسِلْسِلة من فضة. ومعنى قوله: من نُضار، قال في الفتح: والنضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال أصله من شجر النبع. وقيل من الأثل ولونه بميل إلى الصفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري: هو أجود الخشب للآنية.

١٩٨ ـ عَنْ أَنَسِ قَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيِّةٍ بِهَذَا القَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ : المَاءَ والنَّبِيذَ والعَسَلَ واللَّبَنَ .

أخرجه مسلم وأبو الشيخ فى أخلاق النبى عَلَيْكُ والحاكم (١٧٩) بنحوه وفيه أن القدح كان لأم سليم يعنى أم أنس رضى الله عنها وإسناد الحاكم صحيح.

قوله (النبيذ): هو ماء يجعل فيه ثمرات أو غيرها من الفواكه والزبيب والحنطة ، وهو غير نبيذ الخمر المعروف فى عصرنا والذى يباع فى محلات ومنتديات الخمور ، فالأخير قليل الاسكار وهو عجرّم ، والأول حلال ما لم يتغير أو يتحول ..

فالنبيذ الذي كان يشربه النبي والصحابة يعرف اليوم باسم آخر وهو الذي تعوّد الناس على تناوله في شهر رمضان خاصة ، وسموه في مصر بالخشاف .

وفى المعجم الوسيط الحنشاف : شراب يعمل من الزبيب والتين ونحوهما من الفواكه بعد نقعها أو غليها في الماء ( دخيل فارسيته خوش آب ) انتهى .

قلت : ومن فوائد حديث أنس التبرك بآثار النبي ﷺ والاحتفاظ بها ، وذكر القرطبي في مختصر البخارى : أنه رأى في بعض النسخ القديمة من صحيح البخارى قال أبو عبد الله البخارى رأيت القدح بالبصرة وشربت منه ، وكان أُشترى من ميراث النضر بن أنس بناتمائة ألف .

<sup>(</sup>١٧٩) جاء فى المطبوعة ما نصه : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المحرم ببغداد ثنا أحمد بن اسحاق ثنا ابن صالح الوزان ثنا أبو النعان محمد بن الفضل ثنا حاد بن سلمة أنبأنا ثابت عن حميد وعن أنس الحديث . قلت : مما لاشك فيه أنه يوجد خطأ فى الإسناد إما من الخطوطة وإما من الطبع وصحته : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المحمد بن المحمد بن اسحاق بن صالح الوزّان ثنا أبو النعان محمد بن الفضل ثنا حاد بن سلمة أنبأنا ثابت وحميد عن أنس .

### باب

### ما جاء في فاكهة رسول الله ﷺ

199 \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ يَأْكُلُ القِبَّاءَ بالرُّطَبِ. الحديث أخرجه الجاعة إلا النسائي .

قوله (القينًاء): بكسر القاف وتشديد الثاء. وفى المعجم الوسيط نوع من البطيخ نباتياً، قريب من الخيار لكنه أطول واحدته (قثاءة) واسم جنس لما يسمى بمصر « الحيار » والعجور والفقوس، قلت. لعلها ما يُسَمَّى بالعاميّة بالقتَّا. والله تعالى أعلم.

والحديث فيه جواز الجمع بين القِئّاء والرطب وأكلها معاً. قال النووى: فيه جواز أكلها معاً والتوسع فى الأطعمة ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذا وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والاكثار منه لغير مصلحة دينية. انتهى.

قلت: لعل الحكمة من الجمع بين القثاء والرطب بيان لفائدة صحية فالجمع بينها مثير للتساؤل حيث اختلاف طعمها ، ولا يجمعان إلا لضرورة أو لفائدة ، ولقد وجدت الجواب على ذلك فى حديث عائشة رضى الله عنها قالت : كانت أمى تعالجني للسمنة ، تريد أن تدخلني على رسول الله على الله عنها قالت : كانت القثّاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة .

أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح .

قال الحافظ فى فتح البارى : وعند أبى نعيم فى الطب من وجه آخر عن عائشة : أن النبى عَلِيْكُمُ أمر أبويها بذلك ا هـ .

قلت : وعلى هذا فالقثاء مع الرطب يقويان الجسم ويعملان على زيادة نُموّه . والله تعالى أعلم .

٢٠٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيِّ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِّيخَ بِالرُّطَبِ.

الحديث أخرجه أبو داود ، وزاد (فيقول : يكسر حَر هذا برد هذا وبرد هذا بحرّ هذا).

وأخرجه الترمذى وأبو الشيخ فى أخلاق النبى ﷺ . قال ابن القيم فى زاد الميعاد : جاء فى البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شىء إلا هذا الحديث ، وقال ابن حجر فى الفتح : وفى النسائى بسند صحيح عن عائشة .

وهذا الحديث كسابقه يستدل به على الجمع بين لونين من الطعام . أما بيان علة الجمع بين البطيخ والقثاء فقد بينتها الزيادة التي عند أبي داود ، واعلم أن المراد بالبطيخ هنا النوع الأصفر .

قال ابن حجر: والمراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز بدل البطيخ وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر. وقال أيضاً: وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز.

# ٢٠١ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَجْمَعُ بَيْنَ الخُرْبِزِ والرُّطَبِ .

الحديث أخرجه أحمد وأبو الشيخ ، وقال الحافظ فى فتح البارى ، وأخرج النسائى بسند صحيح عن حميد عن أنس . ثم ساق الحديث .

قوله (اللخِرْيز): هو البطيخ، أي النوع الأصفر وانظر شرحه في الحديث السابق.

٧٠٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ أَكَلَ البَطِّيخَ بِالرُّطَبِ.

هذه الرواية أشار إليها الترمذى فى جامعه بعد أن أخرج الرواية التى ذكرها هنا برقم (٢٠٠) ، وقد أخرجها أبو الشيخ فى أخلاق النبى عَلَيْكُ ، وانظر تخريجنا للحديث المشار إليه .

٣٠٣ ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوْلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْلُكَ عَارِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا وَفِى مُدِّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْلُكَ عَبْلُكَ وَنِينَّكَ ، وإِنَّهُ دَعَاكَ لَمُكَّةَ ، وإِنِّى أَدْعُوكَ للمَدِينَةِ بَمثْلِ مَا دَعَاكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينَّكَ ، وإِنَّهُ دَعَاكَ لَمُكَّةً ، وإِنِّى أَدْعُوكَ للمَدِينَةِ بَعثلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لَكَةَ ومِثْلَهُ مَعَهُ : قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهُ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

الحديث أخرجه مسلم والترمذى فى جامعه تاما وابن ماجه مختصرا .

والحديث فيه بيان لفضل المدينة ودعاء إبراهيم عليه السلام هو ما جاء في قوله تعالى : [ربِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وارزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللهِ واليَّومِ الآخرِ الأَنْ .
وقوله تعالى : [فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ وارْزُقْهُم مَنَ النَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ] (۱۸۱) .

وأما أنه على يعلق يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الممر ، فلعله توجيه منه على الاهتمام بالصغار لأن المستقبل منعقد عليهم ، وقيل لكمال المناسبة بينهما بالابداع ، أو لأن الصغير أرغب فيه وأكثر تطلباً وأشد حرصاً قلت والحديث يدل على تواضع الرسول على أوفيه أيضاً بيان لزكاء نفسه ، فالنفس الزكية هي التي تكسر شهوة التطلع أو الحرص على جديد الطعام واللباس وغيرهما من ملذات ومتاع الحياة .

٢٠٤ – عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفُراء (١٨٢ قَالَتْ : بَعَثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَفُراء بِقَنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وعَلَيْهِ أَجْرٍ مِنْ قِئَّاء زُغْبٍ ، وكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّ القِئَّاء ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ وعِنْدَهُ حِلِيةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ البَحْرَيْنِ فَملاً يَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ .

<sup>(</sup>١٨٠) آية ١٢٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٨١) آية ٣٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>١٨٢) الربيع بنت معوذ : صحابية صغيرة وقد شهدت الشجزة ، وأبوها صحابي كبير، وعفراء هي أم أبيها .

الحديث في إسناده إبراهيم بن المختار وهو صدوق ضعيف الحديث ، ومحمد بن عار بن ياسر وهو مقبول عند المتابعة ، قلت : تابعها شريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل في الحديث الذي يليه .. ومعاذ ابن عفراء هو عم الربيع رضى الله عنها . وفي الحامع الصغير قال السيوطي أخرجه الطبراني في الكبير ثم حسنه . لكن الألباني ضعفه في مختصر الشمائل وقال : فيه علل بيَّنها في الضعيفة (٤١١) فلينظر .

قوله (بقناع): القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه وَّقد مر.

قوله ( أُجُّر) : بفتح أوله وسكون الجيم ، جمع جرو والجرو الصغير من كل شيء والمعنى هنا مراده القثاء الصغيرة .

قوله ( زُغْب ) : بضم أوله وسكون الغين جمع أزغب على وزن أحمر ، والزغب هو الريش الصغير أو نبت الريش ، والمعنى أنها رضى الله عنها جاءت إلى النبي عَيْقِيْتُم بطبق فيه رطب وفوقه قثاء صغيرة لها نبت كالزغب الذي يكون على صغار الطيور .

قوله (حِلية): بكسر الحاء، اسم لما يزين به الشيء، كالملابس ومقابض السيوف وغيرها. والحديث فيه بيان لكرم النبي ﷺ، وأنه يجوز إهداء من أتانا بالهدية.

٢٠٥ ــ عَنِ الرُّبَيعِ بِنْتِ مُعَوِّذْ بْنِ عَفْراءَ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيَّةٍ بِقَنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرٍ زُعْبٍ فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُليًّا أَوْ قَالَتْ ذَهَبًا .

هذه رواية أخرى للحديث للمتابعة وتقوية الحديث ، وربما لبيان اختلاف لفظ الحديث والله تعالى أعلم.

وهذه الرواية في إسنادها شريك القاضي عن عبد الله بن محمد بن عقيل وانظر الحديث السابق .

### بساب ما جاء فی صفة شراب رسول الله ﷺ

٢٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وضعفه بالارسال .

قال : وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر غن الزهرى عن النبى عليه مرسلاً ، وهذا أصحُّ من حديث ابن عينة رحمه الله ، وفى النسخة الهندية بشرح المباركفورى ، والصحيح ما روى الزهرى عن النبى عليه السيوطى فى الجامع الصغير عن النبى عليه السيوطى فى الجامع الصغير غير أن الألباني صححه .

وقوله ( الحلو البارد ) : أى الممزوج بالعسل أو الماء المنقوع بتمر أو زبيب قال ابن القيم فى الزاد : والأظهر أن المراد الكل .

٧٠٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِهِ بْنِ الْوَلِيهِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بَانَاءِ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ ، فَقَالَ لِى : الشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ ، فَقَالَ لِى : الشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتُ بِهَا خَالِداً . فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ عَلَى سُؤْدِكَ أَحَداً . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيُقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدِّنَا مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيُقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدِّنَا مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيُقُلُ اللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدِّنَا مِنْهُ . ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْسَ شَى مُ يُعْزِيءُ مَكَانَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ غَيْرَ اللّهِ عَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْسَ شَى مُ يُعْمِدُ مِنْ يُعْمَاهُ اللهُ عَمَلُهُ وَلَوْلَا مَاللهُ عَلَيْهِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللّهَقَالَ لَى اللهُ عَمْهُ اللهُ عَمْهُ اللهُ عَمْهُ اللهُ عَمْهُ اللهُ عَمْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ شَى مُ يُولِهُ فَقَالَ اللهُ عَمْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلِوْ لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِكُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

أخرجه أبو داود والترمذي وأبو الشيخ في اخلاق النبي ﷺ بإسناد الشمائل وابن ماجه من طريق أخرى عن ابن عباس مختصراً (۱۸۳) .

قال أبو عيسى : هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ، ورواه عبد الله ابن المبارك وعبد الرازق وغير واحد عن معمر عن الزهرى عن النبي عليه مسلاً ، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة ، وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهرى عن النبي عليه مرسلاً . قال أبو عيسى : إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس (١٨٤) . [قلت : ابن عيينة ثقة ، والوصل هنا زيادة ، وقد تقبل الزيادة من الثقة وقد لا تقبل ، وفى الخلاف أربعة مذاهب ، الأول الحكم فيه لمن وصل لأن الوصل زيادة عدل وهي مقبولة .

والمذهب الثانى من الأربعة أن الحكم لمن أرسل وهو مذهب أهل الحديث. والمذهب الثالث أن الحكم للأكثر فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فالحكم للارسال والعكس...

والمذهب الرابع أن الحكم للأحفظ ، وقيل ليس بشىء لأن مرجع ذلك إلى الترجيح . وأنظر توضيح الأفكار للعلامة الصنعانى فهذا باب عظيم جداً ، قلت فان سلمنا للترمذى بأن الحديث مرسل ، قلت أن الحديث ضعيف لأن المرسل من أقسام الضعيف ولا يحتج به إلا بشروط وهو مذهب جمهور أهل الحديث ] .

قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبى على الله هي خالة ابن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضى الله عنهم واختلف الناس فى رواية هذا الحديث عن على بن زيد بن جدعان ، فروى بعضهم عن على بن زيد عن عمر بن أبى حرملة ، وروى شعبة عن على بن زيد ، فقال عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبى حرملة . انتهى .

قلت : وعمر هذا مجهول وصاحبه على بن زيد بن جدعان ضعيف كها فى التقريب ، وقد تابعها عند ابن ماجه الزهرى وشيخه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وهما ثقتان ، ولكن هذه المتابعة تكون قاصرة على القسم الأول من الحديث وهو الذى جاء عند ابن ماجه حتى قول ابن عباس ماكنت لأوثر على سؤرك أحداً .

<sup>(</sup>١٨٣) يعني لم يذكر فيه الدعاء ولا فضل اللبن.

<sup>(</sup>١٨٤) جاء كلام الترمذي على حديث عائشة متأخرا بعد حديث ابن عباس فأشبه بالخطأ ، لكني أميل إلى أن الترمذي رحمه الله تعمد نقد الحديثين بعدهما أي في آخر الباب حيث لم يورد فيه غير حديث عائشة وابن عباس .

وأما باقى الحديث وفيه بيان للدعاء وفضل اللبن فيحتاج إلى شاهد أو متابع يقويه ، وقد رأيت الشيخ الألبانى قد ضعف هذا الجزء الأخير من الحديث فى تخريجه للحديث (٤٢٨٣) من مشكاة المصابيح .

#### بساب

## ما جاء في صفة شرب رسول الله الله

٢٠٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَاثِمٌ .

الحديث رواه الجاعة إلا أبا داود.

وسلك العلماء في ذلك مسالك ، انتهى .

والحديث فيه جواز الشرب قائماً ، واعلم أن هذا الحديث عورض بأحاديث أخرى منها عن أنس أن النبي عليه الشرب قائماً رواه مسلم ، ورواه أيضاً عن أبي سعيد الحدري بلفظ نهى ، وعن أبي هريرة بلفظ : « لا يشربن أحدكم قائماً » قال ابن حجر : وفي الموطأ أن عمر وعثان وعلياً كانوا بشربون قياماً . وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساً وثبتت الرخصة عن جاعة من التابعين ،

وإليك هذه الآراء بعد تلخيصها من الفتح حفاظاً على روح الكتاب فأول هذه المسالك : الترجيح ، فان أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهى .

والمسلك الثانى : دعوى النسخ والبها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث النهى على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز ، وادعى ابن حزم العكس ، وقد رُد عليه بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه عليه أله في حجة الوداع ، يعنى حديث ابن عباس موضوع التحقيق .

والمسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، فيحمل النهى على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي، وابن بطال وآخرين، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها عن الاعتراض والله أعلم.

٢٠٩ \_ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَشُرِبُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَشُرُبُ إِنَّ مَا اللهِ عَلَيْهِ يَشُرُبُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَشُرُبُ إِنَّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ يَشُرُبُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَشُرُبُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَشُرُبُ عَنْ إِنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِي أَنْ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِي أَنْ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ إِنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ إِنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ الللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَالْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَالًا عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهِ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَالِهِ عَلَيْ عَلَالِهِ عَلَالِهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْكُ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَ

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح.

قلت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلفوا فيها فمنهم من احتج بها ومنهم من لم يحتج بها . وأعدل الأقوال فيه ما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل قال : أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وإذا شاءوا تركوه .

وقال البخارى : رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قلت البخارى نفسه ذكره فى كتابه الضعفاء الصغير.

وروى عن أبى عمرو بن العلاء قال : كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يُعاب عليهما بشيء ، إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئاً إلا حدَّثا به . انتهى .. قلت : والحديث حسّنه الألباني كما في هامش المشكاة . وهو عندى حسن والله أعلم .

٢١٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَقَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ مِنْ زَمْزَمَ فَشْرِبَ
 وَهُوَ قَائِمٌ .

 ٢١١ ــ عَنِ النَّزالِ بْنِ سَبْرُةِ (١٨٥) قَالَ : أُتِي عَلَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِكُوزٍ مَنْ مَا ۚ وَهُوَ فِي اللهِ عَنْهُ بِكُوزٍ مَنْ مَا ۚ وَهُوَ فِي اللهِ عَنْهُ وَخُدَ مِنْهُ كَفًا فَغَسَلَ يَدَيهِ وَمَصْمَضَ واسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ثُمَّ الرَّحَبَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ : هَذَا وضُوءُ مَن لَمْ يُحْدِثْ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ فَعَلَ .

الحديث أخرجه البخارى والنسائى وأحمد فى المسند والطيالسى بنحوه وأبو داود مختصرا وهو فى زوائد ابن حبان مختصرا جدا وليس فيه موضع الشاهد.

قوله ( الرحبة ) : المكان المتسع وقد يراد به رحبة الكوفة أو رحبة مسجد الكوفة وكان على رضي الله عنه يقعد فيها ويعظ .

قوله ( ومسح وجهه وفراعيه ) : أى غسل وجهه وذراعيه غسلاً خفيفاً يؤيد ذلك لفظ البخارى وفيه « فشرب وغسل وجهه ويديه » .

والحديث أورده الترمذى لأن فيه ذكر الشرب قائماً .

٢١٢ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ عَلَاثًا إِذَا شَرِبَ وَيقُولُ هُوَ أَمْراً وَأَرْواً .

الحديث أخرجه مسلم وعنده زيادة لفظ « وأبرأ » وأبو داود ، وعنده لفظ أهنأ بدل قوله « أروى » والنسائى والترمذى فى جامعه وأحمد فى المسند وأبو الشيخ وزاد : فأنا أتنفس فى الإناء ثلاثا ، أخرجه أيضا الحاكم بلفظ أبى الشيخ ، وأصل الحديث فى البخارى دون قوله : هو أمرا وأروأ \_ ويأتى هنا برقم (٢١٥) .

قوله (كان يتنفس في الاناء) : المراد أنه عَيْسَا كان يتنفس خارجه ، بدليل أن مسلم رضي الله

<sup>(</sup>١٨٥) النزال بن سبرة كوفى ثقة وقيل أن له صحبة .

عنه أخرج الحديث وترجم له بقوله واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الاناء.

قوله (أمرأ) : أي أسوغ ، يعني غير منغص ، وقيل أهضم .

قوله (أروأ): أكثر رياً ، يعني من يشرب فيرتوى فلا يظمأ.

وقوله (أبوأ): من العطش ، أو مرض يصاب به المرء من الشرب بنفس واحد.

واعلم أن هذا الحديث معارض بما رواه البّخارى عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء.

وبما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنها قال نهى رسول الله على أن يُتَنفّس في الإناء أو ينفخ فيه . قلت : هذا التعارض لم يثبت فيه النسخ لأحد الخبرين ، فوجب الجمع بينها ، فيحمل النهى على التنفس داخل الإناء ويحمل الفعل على التنفس خارج الإناء .

قال الأثرم: اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث، وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد.

٢١٣ ــ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْن .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه وابن ماجه وأبو الشيخ. وقال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قلت: رشدين هذا ضعيف كما فى التقريب، وقد ضعف الحافظ هذا الحديث فى فتح البارى، أما عن التنفس مرتين فقد قال: وهذا ليس نصاً فى الاقتصار على المرتين، بل يحتمل أن يراد به التنفس فى أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع. قلت وللحديث شاهد من حديث أنس ويأتى برقم (٢١٥)

٢١٤ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ (١٨١) عَنْ جدَّتِهِ كَبْشَةَ (١٨٧) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى النَبِيُّ عَيْلِيْهِ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِوْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا ۖ فَقَطَعْتُهُ .

<sup>(</sup>١٨٦) عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصارى النجارى تابعى ثقة ويقال أنه ولد في عهد النبي عليه. (١٨٦) كبشة : هي أخت حسان بن ثابت من المنذر، صحابية ليس لها إلا هذا الحديث.

الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.

قوله ( من فى قربة ) : زاد ابن ماجه تبتغى بركة موضع فى رسول الله عَلَيْكُمْ ، والفوه هو الفم ، والقربة ظرف من جلد بخرز من جانب واحد ، وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما . والحديث ذكره للاستدلال على الشرب قائماً .

قلت والحديث فيه جواز الشرب من في السقاء والقرب وغيرها . وهو معارض بهيه عليه على الشرب من في السقاء .

وقد روى البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبي سعيد الحدرى قال : نهى رسول الله على المخارى عن المختنات الأسقية يعنى الشرب من أفواهها وفى الباب عن ابن عباس ، أخرجه البخارى والأربعة إلا النسائى وعن أبى هريرة أخرجه البخارى .

قلت : هذا التعارض تم الجمع بينها على أُحَدِ الأقوال ، فقيل إن النهى ليس للتحريم ، وإنما للتنزيه بدليل ما جاء من فعله ﷺ .

قال ابن حجر فى الفتح : لم أَرَ فى شىء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله على الله الله على الجواز إلا من فعله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على أرجح إذا نظرنا إلى علة النهى عن ذلك ، فان جميع ما ذكره العلماء فى ذلك يقتضى أنه مأمون منه على الله الله الله الله على الله ع

قلت : يفهم من كلام ابن حجر أن شربه ﷺ من فم القربة من خصوصياته ، وإما أن يقال : إذا تعارض القول مع فعله ﷺ فقوله مقدَّمٌ . قلت : ويجوز الشرب من فى السقاء إذا كانت معلقة أو مأمونة من الهوام والأدران ، أو عند الضرورة ، والله تعالى أعلم .

٢١٥ \_ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١٨٨) قَالَ : كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ في الإناءِ قَلاَثًا ، وَزَعَمَ أَنسُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِيَّةٍ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ ثَلاَثًا .

 الفتح) وابن ماجه برقم (٣٤١٦) وأخرَجه مسلم والترمذى فى الجامع وأبو الشيخ جميعا مختصرا على القسم المرفوع منه ، ورواه أحمد تاما بلفظ الشمائل وعزاه فى تحفة الأشراف للنسائى فى الكبرى.

وهذه الرواية فيها بيان لفعل أنس بن مالك رضى الله عنه اتباعا لسنة وطريقة النبى فى الشرب وأيضاً مُبيِّناً للنَّاس فعل النبى ﷺ فى الشرب وكأنه يرد على من زعم كراهة أن يلتقط الإنسان نَفَسَه عند الشرب خارج الإناء والله تعالى أعلم .

٢١٦ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَقِرْبَةٌ فَقَطَعَتْهَا . وَقِرْبَةٌ فَقَطَعَتْهَا . وَقِرْبَةٌ فَقَطَعَتْهَا .

الحديث أخرجه أبو الشيخ فى كتابه أخّلاق النبى عَلَيْكُمْ ، وفى إسناد الترمذى البراء بن زيد ابن إبنة أنس يعنى حفيده وهو مقبول يعنى عند المتابعة وقد تابعه حميد الطويل ( وهو ثقة مدلس ) فى رواية أبى الشيخ . وأخرجه أيضاً بإسناد الشمائل أحمد فى المسند والدارمى .

ومن الواضح أن شُربَهُ من فم القربة تعدد فهو فى خبر أنس فعله فى بيت أم سليم ، وأم سليم هى أم أنس بن مالك وقد اختلف فى اسمها وهى صحابية جليلة . وأيضاً فعل نفس الشيء فى بيت كبشة رضى الله عنها ، ويبدو أنه عَلَيْلِيَّهُ كان يعلم أن الصحابة يحبون الاحتفاظ بآثاره حباً وتبركاً فكان لا يبخل عليهم بذلك . والله تعالى أعلم .

٢١٧ - عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ كَانَ يَشُرُبُ قَائمًا .

قال أبو عيسى: وقال بعضهم عبيدة بنت نايل (١٨٩ ، قلت : هي مقبولة كما في التقريب ، وفي الإسناد اسحاق بن محمد الفروى صدوق كُفّ فساء حفظه ، والحديث

أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى عَلِيْتُ ولفظه : رأيت رسول الله عَلِيْتُ يشرب قائماً . وأخرجه البزار والطبراني كما فى مجمع الزوائد وقال الهيثمي ورجالها ثقات ــ كذا قال ولكني وجدت أن الحديث ليس له إلّا إسنادا واحدا : تفرد به اسحاق بن الفروى عن عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد .

لكن الحديث صحيح أو حسن لغيره فيشهد له حديث ابن عباس الذى تقدم برقم (٢٠٨) وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتقدم برقم (٢٠١) وحديث كبشة برقم (٢١٤) وحديث أنس برقم (١١٦) وحديث سعد بن أبي وقاص برقم (٢١٧).

قلت وله شاهد بإسناد حسن عن أنس بن مالك أن النبى عَلَيْكُ شَرِبَ قائماً . أخرجه أبو الشيخ والبزار إلا أنه قال شرب لبنا وهو قائم . وفى مجمع الزوائد عزاه للطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال : دخل مسجدهم فشرب وهو قائم . قال الهيثمى : ورجال أبى يعلى والبزار رجال الصحيح : قلت هو على شرط مسلم .

والحديث دليل على جواز الشرب قائماً وأنه لا حرمة أوكراهة فيه ، وقد تقدم فى شرح حديث ابن عباس بيان الحلاف الحاصل بين أهل العلم .

## بـــاب ما جاء فی تعطر رسول الله ﷺ

٢١٨ ـ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسِ (١٩٠) بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ سُكَّةٌ سُكَّةٌ

الحديث أخرجه أبو داود وسكت عليه المنذرى وفى إسناده عبد الله بن المختار لا بأس به كما فى التقريب. وفى التهذيب قال ابن معين ثقة ، وفى الحلاصة للخزرجى وثقه النسائى ، قلت : فمن كان مثله لا يقل حديثه عن رتبة الحسن كما يفهم من لفظ ابن حجر ، والحديث أخرجه أيضاً أبو الشيخ وابن سعد وقد حسنه السيوطى فى الجامع الصغير. وهو عندى صحيح والله أعلم .

قوله ( سكة ) : بضم السين وتشديد الكاف ضرب من الطيب يركب من مسك وغيره ، وقيل : المراد هنا الوعاء الذي يحفظ فيه المسك ، ولعل هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم .

٢١٩ \_ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ ، وقَالَ أَنسُ أَن النَّبيَّ عَنْ ثُمَامَةَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ .

الحديث أخرجه البخارى والنسائى والترمذى وأحمد فى المسند وأبو الشيخ وابن سعد بمثل الترمذى إسناداً ومتنا .

<sup>(</sup>١٩٠) موسى بن أنس بن مالك الأنصارى قاضى البصرة ، ثقة .

والحديث يستدل به على كراهة رد الطيب يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد والنسائى وابن حبان وصححه (١٩١١) عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

قال ابن العربي (۱۹۲ : وأمّا نهيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه ، لا على مالا يجوز أخذه لا أنه مردود بأصل الشرع .

٢٢٠ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلاَثٌ لاَ تُرَدُّ : الوسَائِدُ والدُّهنُ واللَّبَنُ .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال غريب ، وأخرجه الطبراني في الكبير ، والبغوى في شرح السُّنَة وعزاه الألباني في صحيحته لأبي الشيخ في طبقات المحدثين ، وأخبار أصبهان لأبي نعيم وابن حبان في الثقات . وحسنه ، ومن قبله السيوطى في الجامع .

قوله (الوسائله): جمع وسادة بالكسروهي ما يجعل تحت الرأس وعدم ردّها يعني عندما تقدّم ليجلس أو يستند عليها، وقيل: عندما تقدّم كهدية متواضعة ليس لها منّة وهذا بعيد والرأى الأول اصح لأنه معمول به بين الناس ولأن تكلفة الوسائد ليست متواضعة كما يقولون، وان الهدايا حينما تقدم فلا ينظر إلى أثمانها لأنها من وسائل الربط وجمع الود، واظهاره بين الناس. والله تعالى أعلم. قوله (الله هن): وهو ما يدهن به الشعر والمقصود هنا الذي له رائحة طيبة، أو الطيّب.

ومراد الترمذي من إخراج الحديث بيان أن النبي عَيْقِيلُهُ كان لا يرد هذه الأشياء والحديث يدل على كراهة ردها والحث على قبولها .

٢٢١ \_ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طيبُ الرِّجَالِ
 مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وخَفِى لَوْنُهُ ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وخَفِى رِيحُهُ .

<sup>(</sup>١٩١) حديث رقم ١٤٧٣ من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۹۲) انظر فتح البارى كتاب اللباس.

حدثنا على بن حجر أنبأنا اسماعيل بن إبراهيم عن الجريرى عن أبى نَضْرة عن الطفاوى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عليلية مثله ومعناه.

الحديث أخرجه النسائى والترمذى فى جامعه ورواه أبو داود مطولاً فى آخركتاب النكاح وأحمد فى المسند .

وقال الترمذى هذا حديث حسن إلا أن الطُّفاوى لا نعرفه إلا فى هذا الحديث ولا نعرف اسمه ، قلت : الطفاوى لا يعرف كما فى التهذيب وتقريبه ، فالحديث من رواية أبى هريرة ضعيف ، يدل على ذلك أنّه لم يثبت عند ابن حجر ، فقد ذكره فى الفتح وأشار إلى شواهده ، ثم قال : « فإن ثبت الحديث » وهى عبارة توضح عدم تحسينه له ، ولقد حسنه السيوطى وربما يكون التحسين للشواهد .

فقد أخرجه الحاكم وصححه وأبو داود والترمذى عن الحسن عن عمران بن حصين ، ولكن الحسن وهو البصرى لم يسمع من عمران بن حصين ، قاله المنذرى فى مختصر السنن ، وفى المراسيل لابن أبى حاتم حكاه عن أحمد بن حنبل وابن المدينى وأبى حاتم وأبى زرعة واسحق بن منصور .

ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي موسى الأشعرى ذكره في الفتح وسكت عليه وفي مجمع الزوائد قال : وفيه ابراهيم بن بشار الرمادي وهو ضعيف وقد وثق . قلت هو حافظ له أوهام كما في التقريب ، وعن أنس بن مالك في الطبراني الكبير والضياء كما في الجامع الصغير وحسنه وهو كما قال والحديث صححه الألباني في هامش المشكاة ، وهذا غريب منه والله تعالى أعلم .

ويستدل من الحديث أن طيب رسول الله ﷺ لم يكن له لون وله رائحة ، وأما عطر المرأة أو طيبها فيجب أن يكون بغير رائحة وله لون ، قال : سعيد ابن أبى عروبة وهو أحد رواة الحديث : إنما حملوا قوله « فى طيب النساء » على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت ا هـ .

٢٢٢ ـ عَنْ أَبِي عُثْمَانِ النَّهْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَعْطَىَ أَحَدُكُمْ الرَّيْحَانِ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الجَنَّةِ .

قال أبو عيسى : ولا نعرف لحنّان غير هذا الحديث وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل : حنان الأسدى من بنى الأسد بن شريك وهو ابن أبى عثان الصواف وسمعت أبى يقول ذلك . ا هـ . وهكذا لم يذكره بجرح أو تعديل .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وأبو داود في المراسيل وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف حنَّانا إلا في هذا الحديث ، وأبو عبَّان النهديُّ اسمنه عبد الرحمن بن مُل وقد ادرك زمن النبي بَيْظِيْم ولم يره ولم يسمع منه . قلت فالحديث مرسل (١٩٣) ضعيف لأن حنان هذا مقبول كما في التقريب أي يحتاج إلى متابع ولهذا قال الترمذي غريب .

٢٢٣ \_ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١٩٤) قَالَ : عُرضْتُ بَيْنَ يَدَىْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَلْقَى جَرِيرُ رِدَاءَهُ ومَشَى فِى إِزَارٍ ، فَقَالَ لَهُ : خُذْ رِدَاءَكَ فَقَالَ عُمَرُ للقَوْمِ : مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَخْسَنَ صُورَةٍ مُوسَفَ الصَّدِّيقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

الحديث تفرّد به الترمذي هنا ، وفي إسناده عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمْداني « متروك » وأبوه صدوق يخطىء ، فالحديث ضعيف جداً مالم يكن له متابع أو شاهد ، كما أنه لا يناسب الباب فلا وجه بينها والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١٩٣) والمرسل إذا كان صحيح الإسناد إلى التابعي فإنه لا يقبل إلا بشروط ذكرها أصحاب الكتب المصنفة في علوم الحديث .

<sup>(</sup>١٩٤) جرير بن عبد الله بن جابر عمل على اليمن فى عهد النبى ﷺ وشهد فتح المداثن ، وكان على ميمنة الناس يوم القادسية ، وفى الصحيحين عنه قال : ما حجبنى النبى ﷺ منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم .

## باب كيف كان كلام رسول الله آيالية

٢٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَسْرُدُ كَسَرْدِكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ .

لفظ الجزء الأول من الحديث ، رواه البخارى تعليقاً وأبو داود موصولاً وفيه قصة ، وهو عند مسلم وأبى داود بلفظ آخر عن عائشة قالت : « إنماكان النبى عَلَيْكُ يحدث حديثاً لو عدَّه العادُّ لأحصاه » . ورواه الترمذي في جامعه وأبو الشيخ في أخلاق النبي بلفظ الشمائل .

والحديث يبين كيف كان رسول الله ﷺ يتكلم فانه كان يرتل الحديث ، يعنى : يخرج الكلمات على رسل متمهلاً مترفقاً ، حتى إنه ليسهل على السامع عد الكلمات التى ينطق بها عليه الصلاة والسلام ، وهذا يدل على فصاحته وتمكنه من البلاغ .

٧٢٥ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعِيدُ الكَلِمَةَ ثَلاَثًا لَتُعْقَلَ عَنْهُ .

أخرجه البخارى والترمذى فى جامعه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذَّهبي فى مختصره بأن البخارى أخرجه سوى قوله لتعقل عنه قلت هو فى البخارى بلفظ : حتى تفهم عنه .

قوله ( لتعقل عنه ): أى لتفهم كما يينها لفظ البخارى والحديث فيه الدليل على تكرار الحديث ثلاثاً ليصل إلى سمع من لم يسمع ، أو ليكمل المعنى عند من فاته لفظ أو كلمة فاستدركها عند التكرار.

٣٢٧ ـ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافاً ، فَقُلْتُ : صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَانِ ، دَائِمَ الفِكُرةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةُ ، وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ تَعَالَى ) طَوِيلَ السَّكْتِ ، لاَ يَتَكَلَّمُ فَي غَيْرِ حَاجَةٍ ، يَفْتَتِحُ الكَلاَمَ ويَخْتُمهُ ( باسْمِ اللهِ تَعَالَى ) طَوِيلَ السَّكْتِ ، لاَ يَتَكَلَّمُ بَجَوَامِعِ الكَلِمِ ، كَلاَمُهُ فَصْلٌ ، لاَ فَضُولٌ ولاَ تَقْصِيرٌ ، لَيْسَ بالجَافِي ولاَ وَيَتَكَلَّمُ بَجَوَامِعِ الكَلِمِ ، كَلاَمُهُ فَصْلٌ ، لاَ يَلِمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَدَمَّ ذَواقًا ولا المَهِينِ ، يُعَظِّمُ النَّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ ، لاَ يَلِمُّ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَدَمَّ ذَواقًا ولا يَعْدَى الحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى المَهِينِ ، يُعَظِّمُ النَّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ ، لاَ يَلِمُ مِنْهَا شَيْئًا غَيْرِ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ خَتَى المَهِ اللهُ لَوْ يَعْضَبِهِ شَيْءٌ عَلَى اللهِ اللهِ يَعْمَ لِهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الحديث تقدم برقم (٧) وقد ذكر الترمذي هناك الجزء الحاص بحلية النبي عليه ، والذي هنا قطعة أخرى من الحديث وهي التي تخص منطق رسول الله عليه .

والحديث رواه الطبراني والبيهق في دلائل النبوة ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي بَيْلِيَّة مطولاً عندهم جميعاً . وهذا الحديث مسلسل بالضعفاء ، تفرّد به جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم يكني أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن على ، وجميع بن عمر ضعيف الحديث وشيخه وهو أبو عبد الله التميمي مجهول وابن أبي هالة يعني حفيده .

قال الذهبي في الميزان : ابن لأبي هالة عن الحسن ، لا يعرف . قلت : وقد ضعفه من أهل العلم ابن القيم رحمه الله ، فقال هذا الحديث غير ثابت ، وفي إسناده من لا يعرف . وقال الهيشمي في

الزوائد: فيه من لم يسم، وضعفه المناوى وقال: معلول. أما ابن كثير فقد ذكره بإسناده وسكت عليه وأورد طربقاً أخرى ذكرها المزى فى الأطراف، وهو مسلسل بأهل البيت عن الحسن عن خاله هند، ثم ذكر رواية أخرى فى الأطراف عن ابن عباس، وأخرى عند البيهتى عن عائشة. ثم ذكر تضعيف البيهتى لرواية عائشة رضى الله عنها (١٩٥).

قلت : وإليك غريب الكلمات .

قوله (منطق رسول الله بَيْلِيَةٍ) : أي نطقه وسكتاته أثناء تحدثه .

قوله ( متواصل الأحزان ) : يعنى دائم السكوت نظراً لانشغاله بأمر الدعوة وخوفه على أمته ، ولقد كان معروفاً عنه أنه دائم البشر ضحوك السن .

قوله ( دائم الفكرة ) : وكيف لا يدوم تفكيره وهو قائد الأمة حمل تكاليف إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وهو الذي خاطبه ربه فقال : إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً (١٩٦١) .

قوله ( طويل السكت ) : أي السكوت .

قوله (يفتتح الكلام ويختمه باسم الله) : وهو خطأ فى ختم الكلام ، وإنما يصح أن يقول : يفتح الكلام ويختمه بذكر الله ولفظ الذكر يحتمل أكثر من معنى وقول . فيكون الابتداء باسم الله أو بحمده ويكون الختم بالدعاء .

قوله (ويتكلم بجوامع الكلم): أي بقليل الكلات ذات المعاني الكثيرة.

قوله ( فصل ، لا فضول ولا تقصير) : يعنى كلامه واضح بيّن يفهمه السامع لا زيادة فيه ولا اخلال .

قوله (ليس بالجاف): أي ليس باللفظ الغليظ الطبع.

قوله (ولا المهين): أي ولا بالحقير الوضيع وإنما كان متواضعاً رقيقاً.

قوله (يعظم النعمة وإن دقت): أي يحمد الله ويشكره على الكثير والقليل.

قوله ( لا تغضبه الدنيا ) : يعنى لأنه لا يلتفت إليها وهو لم يخلق لها إذ إن المقصود هنا أنه بَهِلْيَةٍ كان لا يغضب لذاته إذا هوجم من الجاهلين والكافرين بدليل :

قوله ( فإذا تُعدّى الحق ) : بصيغة المجهول : أى إذا تجاوز الناس الحق ، أو تعدى أحدهم على حد من حدود الله فإنه يغضب ولا يهدأ حتى يأخذ لله حقه .

<sup>(</sup>١٩٥) أنظر البداية والنهاية ج٦.

<sup>(</sup>١٩٩) آية (٥) من سورة المزمل.

قوله (إذا فرح غض طوفه): يعنى لا يظهر الطرب ويترك نفسه تعبر عن الفرح كما يفعل الأجلاف والغارقون فى مستلذات الحياة ، وإنماكان فى فرحه رزيناً رقيقاً ، يشع وجهه بشراً وحمداً لله .

قوله (يفترُّ): يعنى ينكشف ضحكه.

قوله ( مثل حب الغام ) : وهو السحاب ، وقيل قطرات المطر اللؤلؤية ..

واعلم أن الحديث ضعيف ، ولكن كما قلت سابقاً إن الأوصاف الجميلة التي جاءت في حقه ﷺ كلها حق في حقه الله علم .

## باب ما جاء فی ضحك رسول الله ﷺ

٢٢٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ فِي سَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ إلَّا تَبَسُّماً ، فَكُنْتُ إِذَا نظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ : أَكْحَلُ العَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بأَكْحَلَ .

الحديث أخرجه الحاكم وصححه ، ولم يوافقه الذهبي فقال الحجاج : « لين الحديث » ، وحسنه الترمذي ربما للشواهد ، والحجاج هو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في التقريب . والحديث أخرجه أيضاً أحمد في المسند والطبراني في الكبير وضعفه الألباني في مختصر الشهائل .

قوله (حموشة): أى دقة وحسن، وفى رواية بالخاء، والخمش جرح البَشرة، وهنا بمعنى رقة.

فعلى اللفظ الأول والمثبت هنا تكون ساقه دقيقة حسنة الشكل ، وعلى اللفظ الثانى تكون ساقه رقيقة . والمعنى الأول أقرب ، والله تعالى أعلم .

قوله ( أكحل العينين وليس بأكحل ) : الأكحل هو شديد سواد العينين ، يعنى عند منبت شعر الجفن ، والسواد يكون خلق وليس بالاكتحال .

وقوله: أكحل العينين وليس بأكحل مشكل، فكيف يكون أكحل العينين إذن، يعنى خلقةً ؟ .. والجواب أن يقال أن الذي يرى الرسول ﷺ يظنه قد استعمل الكحل، فلما يقترب منه ويدقق فيه النظر يتبين له أن السواد طبيعي، فلهو أجمل من الكحل ذاته والله تعالى أعلم. واعلم أن الحديث أراد به المصنف أن ضحكه لم يكن قهقهة، وإنما كان تبسماً.

٢٢٨ ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ (١٩٧) بْنِ جَزْءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده والترمذي في الجامع وقال هذا حديث حسن غريب. ورواه أبو الشيخ أيضاً وعنده زيادة.

والحديث فى إسناده عبد الله بن لهيعة ، وإسناده حسن إذا توبع ، أوْ رَوَى عنه أحد العبادلة : عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى (١٩٨) ، قلت رواه أبو الشيخ من طريق عبد الله بن يزيد المقرى وبذلك يصح الحديث إن شاء الله .

وضعف الألبانى هذا الحديث به فقال : وقد خالفه فى لفظه بعض الثقات فرواه بلفظ : « ماكان ضحك رسول الله ﷺ إلا تبسماً ، وهذا هو الصواب ، ولا يخنى الفرق بين اللفظين ، أخرجه الترمذى أيضاً وقال حديث صحيح ، قلت واسناده صحيح . ا هـ .

قلت : أما الثقة الذى أشار إليه الشيخ الألبانى فهو الليث ابن سعد رضى الله تعالى عنه . وأما الحديث فهو الذى يأتى بعد هذا ، ولعل الترمذى رحمه الله أراد من إخراج الروايتين هنا التنبيه على الفرق بين اللفظين والله تعالى أعلم .

فهذا الحديث يفيد بأن النبي ﷺ كان يغلب عليه الابتسام في أحواله وهو غير صحيح ، إنما

<sup>(</sup>١٩٧) وفى نسخة « الحرث » وقد صححته من الترمذى وشرح الشمائل للمناوى ومن كتب الرجال. (١٩٨) عبد الله بن لهيعة كان ثقة ، احترقت كتبه ، واختلط بعدها فلم تقبل روايته لذلك إلا بالمتابعة والشواهد، لكن رواية العبادلة عنه كانت قبل احتراق كتبه ، لهذا صححها أهل العلم ، لذا قال فى التقريب : صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهما . أه.

الصحيح أنه كان قليل التبسيم ﷺ وكثير الفكر ، مهموماً بأحوال أمته .

٢٢٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المَحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَاكَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَاكَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ تَبَسُّماً .

تفرد به الترمذي في جامعه بهذا اللفظ.

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث ليث ابن سعد ا هـ قلت : وفى الجامع الصحيح له قال : صحيح غريب . وهو كما قال فى الجامع .

وأما الغرابة التى أشار إليها فيقصد بها التفرد ، يعنى تفرّد أحد رجال الاسناد إلى الليث بن سعد ، يعنى أن يحيى بن إسحق السَّلَحينى تفرد بالرواية عن الليث بن سعد ، قلت يحيى ابن اسحق السيلحينى صدوق وتفرده لا يضر ، بل إن روايته تترجح على رواية ابن لهيعة .

والحديث يبن أن ضحك رسول الله على كان تبسماً وليس كضحك الناس له صوت. فالتبسم هو انفراج الشفتين عن الثنايا بدون صوت. وأما القهقهة فهى الضحك بصوت عال مسموع. وقيل أن الضحك تظهر فيه الأضراس ويُسمع للضاحك صوت لا يسمعه إلا جاره القريب في المجلس، وأما القهقهة فيسمع لها صوت من بعيد.

٣٣٠ ـ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الجَنَّةُ وآخِرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ . يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القِيامَةِ فَيُقَالُ : أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صَغَارَ ذَنُوبِهِ وَيُخَبَّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَهُوَ مُقِوَّ لاَ يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا ، فَيُقَالُ : أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيَّةٍ عَمِلَهَا وَكَذَا وَهُوَ مُقَوِّلًا يُنْكِرُ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا ، فَيُقَالُ : أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيَّةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً . فَيُقُولُ : إِنَّ لَى ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا هَهُنَا . قَالَ أَبُو ذَرِّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

الحديث أخرجه مسلم والترمذي في جامعه وأحمد في مسنده .

لا يخنى عليك أن مراد الترمذى من ذكر الحديث بيان ضحكه وإن كان الحديث يكشف عن مذى رحمة الله بعباده من أهل الكبائر، وأما النواجذ فهى الأضراس ويقال: ضحك حتى بدت نواجذه، استغرق فى الضحك، كذا فى المعجم الوسيط، وأما الثنايا فهى الأسنان الأربع التى فى مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من تحت، وعلى هذا يمكن الجمع بين أحاديث التبسم وهذا الخبر، أن الغالب عليه عِلَيْتُ التبسم، وأنه ربما ضحك وكان لضحكه صوت يسمعه من كان بقربه فقط. يشهد له ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت النبي عليه مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته. أى أنها رضى الله عنها لم تره عَلَيْتُ ضاحكاً مل فيه.

٢٣١ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَنْ أَسْلَمْتُ ولا رَآنِي إلاَّ ضَحِكَ .

أخرجه البخارى ومسلم والترمذى فى جامعه .

قوله ( ما حجبني ) : أى ما منعنى من الدخول عليه فى بيته فاستأذنت عليه ويحتمل أن المعنى أعم وأشمل فيكون التصريح لكل ملتمساته ومطلوباته والله تعالى أعلم .

والضجك هنا كما علمت هو التبسّم ، يدل على ذلك الرواية الآتية .

٢٣٧ ــ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلاَ رَآنِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ الاَّ تَبَّسَم .

أخرجه البخارى ومسلم والترمذى فى جامعه وابن ماجه وأحمد فى المسند وعزاه المزى فى التحفة للنسائى فى الكبرى.

والحديث فيه بيان لفضل جرير رضى الله عنه فالابتسام لا بد أن يكون له معنى عند النبي بيليلية فهو إشارة إلى شيء طيب في جرير ، فكأن الابتسام في وجهه بشرى بحسن عاقبته يوم القيامة . فالابتسام لا يكون إلا عن الرضا . والله تعالى أعلم . ٣٣٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً ، رَجُلُ يَخْرِجُ مِنْهَا زَحْفاً ، فَيُقالُ لَهُ : انْطَلِقْ فَادْخُلِ الجُنَّةَ . قَالَ : فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ الجُنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا المَنَازِلَ فَيْرْجِعُ فَيَقُولُ : فَادْخُلُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نعَمْ . يَا رَبُ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ . فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نعَمْ . قَلَ اللهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَشْرَةُ أَضْعَافِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَنَّى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

الحديث أخرجه الجاعة إلا النسائي وأبو داود .

والحديث أراد به الترمذي كما بيّنت في حديث أبي ذر ذكر ضحك النبي بَيْسِيْتُهُ ، ولعله أراد برواية ابن مسعود التأكيد على أنه ضحك حتى بانت أضراسه .

فانظر الشرح للحديث رقم (٢٢٩) ، ومن فوائد الحديث بيان أن المسلم الذي يدخل النار يخرج منها بعد حين حينا يريد الله له ذلك بشفاعة النبي عَلِيلَتُهُ مع التنبّه إلى أن ذلك لا يحدث إلا مع المسلم الموحّد لله عز وجل الذي لم يجعل مع الله إلها آخر كما بيّنت الأحاديث الصحيحة .

٢٣٤ \_ عَنْ عَلَى بْنِ رَبِيعَةَ (١٩٩١) قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ أَتِي بِدَابَةٍ لِبَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : بِسْمِ اللهِ . فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : الحمدُ للهِ . ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ي سخَّر لَنَا هذَا ومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ عَلَى ظَهْرِهِا قَالَ : الحمدُ للهِ ثَلاَثاً واللهُ أَكْبُرُ ثَلاَثاً . سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .

ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ : مِنْ أَى شَيْءِ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ : مِنْ أَى شَيْء ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبِ أَخَدُ غَيْرُهُ .

<sup>(</sup>١٩٩) على بن ربيغة : تابعي ثقة .

<sup>(</sup>۲۰۰) الآيتان ١٣ و ١٤ من سورة الزخرف.

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه ، وأحمد في مسنده ، وابن حبان (۲۰۱) والحاكم وصححه ، وقال الترمذي حسن صحيح . قلت في إسناد الحديث أبو اسحق السبيعي وهو مدلس .

قال الألبانى (۲۰۲): وأما طريق أصحاب السنن عنه فهى معلّة بعنعنة أبى اسحق السبيعى وقد تبين أنه أسقط بينه وبين ابن ربيعة واسطتين كها حققه ابن حجر. انتهى.

قلت: فالحديث صحيح من الطريق الأخرى عند الحاكم.

معنى الآبة [سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين]: أى سبحان الله الذى ذلَّل لنا هذا المركوب فلولاه ماكنا له مطبقين قادرين على ذلك .

ومن فوائد الحديث أن يذكر العبد ربه بهذه الكلمات المباركات عند ركوب الدواب وكل أنواع المواصلات التي اخترعها الانسان كالسيارة والطيارة والسفينة والدراجة وغيرها والله تعالى أعلم.

٧٣٥ ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ (٢٠٣) قَالَ سَعْدُ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ ضَحِكَ يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ضَحِكُهُ ؟ قَالَ : كَانَ رَجُلُ مَعَهُ تُوسٌ ، وكَانَ سَعْدُ رَامِياً ، وكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ : كَذَا وَكَذَا بِالتَوْسِ يُعَطِّى وَجُهْتَهُ ، فَنَزَعَ لَهُ سَعْدُ بِسَهْم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ . فَلَمْ يُخْطَى اللهُ عَذِهِ مِنْهُ ، يَعْنَى جَبْهَتَهُ وَانْقَلَبَ الرَّجُلُ وشَالَ بِرِجْلِهِ . فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . وَانْقَلَبَ الرَّجُلُ وشَالَ بِرِجْلِهِ . فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . قَالَ : مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ .

الحديث رواه أحُمد بنحوه فى المسند. وفى إسناده محمد بن محمد ابن الأسود مستور كما فى التقريب. فهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲۰۱) حديث ۲۳۸۱ زوائد ابن حبان للهيشمي .

<sup>(</sup>٢٠٢) في هامش الكلم الطيب لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢٠٣) عامر بن سعد بن أبي وقاص : تابعي ثقة .

قوله (تُرس): بضم أوله: هو ما يُستثر به حال الحرب.

قوله (يقول كذا وكذا بالترس يغطى جبهته): يعني يشير يميناً وشهالاً به كذا.

قال القارى : ويحتمل أنه كان يسخر من النبي ﷺ ومن أصحابه .

قوله (وشال برجله): أي ارتفعت رجله في الهواء لما انقلب.

واعلم أن ضحك النبي هنا لا يصح أن يكون إلاَّ سروراً من رمية سعد وانتصاراً له وليس سخرية ولا تشفياً من الكافر المقتول فهو أكرم وأعف من ذلك ﷺ.

## بـــاب ما جاء فی صفة مزاح رسول الله ﷺ

٢٣٦ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ لَهُ : يَا ذَا الأُذُنيْنِ .
 قَالَ مَحمودُ (٢٠٤) قَالَ أَبُو أُسَامَةَ (٢٠٥) : يَعْنِي يُمَازِحُهُ .

أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد وابن السنى فى عمل اليوم والليلة والطبرانى فى الكبير وفى إسناده عندهم جميعاً شريك بن عبد الله القاضى ، صدوق يخطىء كثيراً ، والحديث سكت عليه المنذرى . وقال الترمذى : صحيح غريب . قلت لكن شريك لم ينفرد به ، فقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ثنا حرب بن ميمون عن النضرين أنس عن أنس به ، وهذا إسناد صحيح ، فالحديث صحيح إن شاء الله ، وقد صححه الألبانى .

والحديث فيه بيان تواضع النبي ﷺ مع خادمه أنس بن مالك رضى الله عنه ، فالمزاح انبساط النفس مع الغير وداً لا تجريحاً ، وإنى اقدم هذا الحديث إلى كل من يتعالى على خادمه ليتعلم من سيد الخلق كيف يكون التواضع لأن المباسطة والملاطفة والرحمة لا تنزل المرء من منزلته إنما ترفعهم أبداً ، فالراحمون يرحمهم الله عز وجل .

٢٣٧ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخ ٍ لَى صَغيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

<sup>(</sup>٢٠٤) محمود هو ابن غيلان شيخ الترمذي ثقة كما في التقريب .

<sup>(</sup>٢٠٥) أبو أسامة : هو حماد بن أسامة الكوفي مشهور بكنيته وهو ثقة ثبت وربما دلس. كذا في التقريب.

قال أبو عيسى : وفقه هذا الحديث أن النبى عَلَيْكُمْ كان يمازح وفيه أنه كنى غلاماً صغيراً ، فقال له : يا أبا عمير . وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبى الطير ليلعب به ، وإنما قال له النبى عَلِيْكُمْ : يا أبا عمير ما فعل النّغير ، لأنه كان له نغير يلعب به ، فارحه النبى عَلِيْكُمْ فقال : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ فات ، فحزن الغلام عليه ، فارحه النبى عَلِيْكُمْ فقال : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟

الحديث رواه البخارى ومسلم والترمذى في الجامع وابن ماجه وأبو داود وأحمد في المسند والنسائي في عمل اليوم والليلة والبخارى في الأدب المفرد وأبو الشيخ .

قوله ( **ليخالطنا** ) : أي يمازحنا ، والمراد أنس واهل بيته .

وقيل المخالطة هنا بمعنى المجالسة ، والمعنى الأول هو الذي يستقيم مع لفظ الحديث.

قوله ( النُّغَير) : بضم النون وهو مصغر النُّغر ، فرخ العصفور والبلبل كذا في المعجم الوسيط . واعلم أن الحديث فيه فوائد أخرى غير التي ذكرها الترمذي رحمه الله ، منها جواز ترك الطفل

واعلم أن المحديث فيه قوائد الحرى قير التي د نوله المارمدي وحمه الله ا علمها جوار لوك المسل ليمسك بالطير وطبعاً بشرط ألا يؤدى ذلك إلى تعذيب الطير .

قال ابن حجر فى الفتح: ذكر أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي فى أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها ، ومثّل ذلك بحديث أبى عمير هذا ، قال : وما درى أن فى هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاً ، ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفياً بمقاصده ، ثم اتبعته بما تيسر من الزوائد عليه . ا هـ .

٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا .
 قَالَ : نَعَمْ ، غَيْرِ أَنِّي 'لاَ أَقُولُ إلاَّ حَقاً .

الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وقال حسن صحيح ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند والبغوي في شرح السنة .

قلت فى إسناده اسامة بن زيد هو الليئى صدوق يهم كما فى التقريب فالحديث حسن إن شاء الله تعالى وهو أعلم .

ومن فوائد الحديث أن المزاح إذاكان صدقاً فهو مباح ، أما إذاكان باطلاً ممتلئاً سخرية واستهزاء يؤذى النفس والشعور فهو منهى عنه .

٢٣٩ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ الاِبِلِ . فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةُ إِلاَّ النُّوقُ .

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في جامع وأحمد في المسند وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيلِهُمْ . وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني في هامش المشكاة .

قوله ( أن رجلاً استحمل رسول الله على دابة ، و طلب من الرسول على أن يحمله على دابة ، ويبدو أن القائل لم يكن مكتمل العقبل ، بل أبله ، ضعيف العقل ، وإلا لما طلب ذلك ، صرح بذلك القارى .

قوله ( وهل تلد الابل إلا النوق): والإبل اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، والنوق جمع ناقة ، وهي أنثى الإبل ، والمعنى أن جميع الإبل ولد الناقة صغيراً كان أو كبيراً . كذا قال القارى فى جمع الوسائل وأضاف: فكأنه يقول له لو تدبرت فى الكلام لعرفت المرام ، ففيه مع المباسطة له الاشارة إلى ارشاده . انتهى .

قلت : والإشارة لمن كان يلمح التلميح ، وليس بضعيف العقل ، فالقول هنا مداعبة كمداعبة الأطفال ، والله تعالى أعلم ...

٧٤٠ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِراً ، وكَانَ يَهْدِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً مِنَ البَادِيَةِ ، فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ زَاهِراً بَادِيْتَنَا ، ونحْنُ حَاضِرُوهُ ، وكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْماً وَهُوَ يَبِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْماً وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ ، فاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وهُوَ لاَ يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ مَنْ هَذَا ؟ أَرْسِلْنِي . فَالْتَفَتَ ، فَعرفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ لاَ يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ مَنْ هَذَا ؟ أَرْسِلْنِي . فَالْتَفَتَ ، فَعرفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ لاَ يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْفَهُ .

فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِى هَذَا العَبْدَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَجِدُنِي كَاسِداً..

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ ، أَوْ قَالَ : أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالِ .

الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده وابن حبان (٢٠٦) ، والبغوى فى شرح السنة . قال ابن كثير: وإسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين.

قوله (كان اسمه زاهراً): هو ابن حرام بفتح الحاء والراء صحابي شهد بدراً.

قوله (فيجهزه): أى فيعطيه من زاد السفر ما يكفيه ، وربما كان العطاء يزيد على احتياجات السفر لينال منه أهله .

قوله ( إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه ) : هذا من التعبيرات الجميلة ، وهي تليق به عليه ، فهو يداعب زاهراً رضي الله عنه ويقول له : أنت توفر علينا عناء الحصول على بعض احتياجاتنا من اللبادية ، ونحن أيضاً نفعل معك بالنسبة لاحتياجاتك من المدينة ، نقابل الهدية بالهدية ، وليس كلامه فيه معنى المن بالعطية ، كما فهم البعض والله تعالى أعلم .

قوله ( لا يألو) : لا يقصر.

قوله (كاسداً): أي رحيصاً لا يرغب فيه أحد.

قلت : لعل المرء يكون وسيماً في الدنيا عند الناس ، وليس بوسيم ولا وجيه عند الله ، وها هو

<sup>(</sup>۲۰٦) حديث ۲۲۷٦ في زوائد ابن حبان للهيثمي .

زاهر رضى الله عنه يخبره الرسول ﷺ أنه مرتفع الأجر عند الله عز وجل ، وكما علمت من الخبر أنه لم يكن جميلاً ، وإنماكان قبيح الشكل ، رضى الله عنه ولكنه وجيه عند الله عز وجل من أجل حبه لله ولرسوله ﷺ .

٢٤١ \_ عَنِ الحَسَنِ قَالَ : أَتَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ :
 يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يُدْخلَنِي الجُنَّةَ .

فَقَالَ : يَا أَمَّ فُلاَنٍ ! إِنَّ الجَنَّة لاَ تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ . قَالَ : فَوَلَّتْ تَبْكَى . فَقَالَ : أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ :

[ إِنَّا أَنشأْناهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُبا أَتْرَاباً ] . (٢٠٧ .

الحديث عزاه الألبانى فى غاية المرام لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهتى فى البعث . قلت ورواية الشمائل من طريق عبد بن حميد .

والحديث مرسل وإسناده إلى الحسن فيه ضعف ، فشيخ شيخ الترمذى ، وهو مصيب بن المقدام صدوق له أوهام وشيخه المبارك بن فضالة صاحب الحسن البصرى صدوق ، إلا أنه مدلس ، وقد عنعن وله شاهد مرسل ، عن مجاهد صاحب التفسير لكنه ضعيف الإسناد إلى مجاهد ، ووجدت له شاهدا عن عائشة في النهاية لابن كثير : قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة بنحوه .

قلت هذا شاهد ضعيف جدا ومثله لا يصلح في التحسين فني إسناده مسعدة بن اليسع ، كذّبه أبو داود وقال أحمد بن حنبل خرقنا حديثه منذ دهر ، وقال الذهبي في الميزان قبل أن يترجم له : هالك .

لكنى وجدت الشيخ الألباني يحسِّن الحديث في غاية المرام ثم قال : وأخرجه البيهقي في الشعب عن عائشة نحوه وكذلك أخرجه الطبراني في الأوسط عنها كها في الدر المنثور (١٥٨/٦)..

قلت : ظاهركلام الشيخ الألباني يفهم منه أن إسناد الحديث يعنى حديث عائشة ليس بين يديه وأنه اعتمد في التحسين على كلام السيوطي خلاف منْهجه القائم على التحقيق ، فلا يعول عليه ، لذا

<sup>(</sup>٢٠٧) الآيات ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ من سورة الواقعة .

ينظر حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط أو في شعب الإيمان للبيهتي ، فان كان حديثا آخر غير الذي ذكرناه واسناده يصلح للشواهد أو المتابعات فيكون حديث الحسن صحيحا لغيره والا ، فلا .

(وأبكارًا) : جمع بكر وهي العذراء.

(والعُوْبِ): كرسل جمع عروب أي متحجّباتٍ إلى أزواجهن.

(وأتراباً ) بأى في سن الشباب والفتوة .

#### باب

## ما جاء فى صفة كلام رسول الله عَلَيْكِيْدٍ فى الشعر

٢٤٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قِيلَ لَهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ بِقُولِهِ : عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ بِقُولِهِ : وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوَّدِ.

الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. والنسائي في عمل اليوم والليلة والبخارى في الأدب المفرد. في إسناده شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطيء كثيراً تغير بآخرة ، كما في التقريب. لكن الحديث حسن لغيره ، فقد توبع في رواية أخرى قالت: كان رسول الله عليه إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزود. أخرجه أحمد في مسنده والنسائي في عمل اليوم والليلة من طريق هشيم أنا مغيرة عن الشعبي عن عائشة به وهذا إسناد صحيح ورواه النسائي من وجه آخر في عمل اليوم والليلة قال أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل عن أبيه عن أبي عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن عائشة وهذا إسناد حسن في الشواهد وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه البزار قال الهيثمي رواه البزار والطبراني في أثناء حديث ورجالها رجال الصحيح.

قوله ( ابن رواحة ) : هو ابن ثعلبة بن امرىء القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر أحد السابقين شهد بدرا واستشهد بمؤتة وكان ثالث الأمراء بها .

قوله ( يتمثل بشيء من الشعر ) : أي هل كان النبي عَلَيْتُهُ يضرب المثل بالشعر أو يستشهد به ،

يعنى بشعر غيره ، لأنه ﷺ لم يكن بشاعر ، كما وصفه الله عز وجل فى قوله : « وما علمناه الشعر وما ينبغى له » (٢٠٨) .

وأيضاً قوله تعالى: « وما هو بقول شاعر » (٢٠٩) .

قوله (ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد): هذا عجز بيت من معلقة طرفة بن العبد وهي مشهورة ، وقد نسبته عائشة رضي الله عنها في الرواية التي أشرنا إليها عند الإمام أحمد بن حنبل في المسند، ولا تعارض في نسبتها الشعر المذكور لابن رواحة رضي الله عنه، فلعله اشتهر على لسانه وسمعه منه النبي عارض في نسبتها الشعر المذكور لابن رواحة رضي الله عنه، فلعله اشتهر على لسانه وسمعه منه النبي عابلة فكان يقوله أحياناً، ويسمع الصحابة ذلك وهم يعلمون لمن يكون الشعر، والله تعالى أعلم.

٣٤٣ ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللهَ باطِلٌ . وكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ الصَّلْتِ أَنْ يُسْلَمَ .

الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه وابن ماجه وأحمد.

قوله (إن أصدق كلمة): يعنى لأنها وافقت الحق.

قوله ( لبيد ) : هو ابن ربيعة العامرى قدم على النبي ﷺ مع قومه ، وكان شاعراً وشريفاً ، ولم يقل الشعر بعد الاسلام وقال يكفيني القرآن .

قوله ( وكاد أمية بن الصلت أن يسلم ) : وأمية هذا أدرك الإسلام لكنه لم يسلم ، رغم أنه كان يؤمن بالبعث وكان متعبداً من بين الخلق في الجاهلية .

والحديث يفيد إنشاد الشعر الذي لا فجش فيه وسماعه سواءكان من أهل الجاهلية أو من غيرهم . قاله النووى في شرح مسلم .

<sup>(</sup>۲۰۸) آیة ۲۹ من سورة یس.

<sup>(</sup>٢٠٩) آية ٤١ من سورة الحاقة .

٧٤٤ ــ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانِ الْبَجَلِيِّ (٢١٠) قَالَ : أَصَابَ حَجَّرٌ إِصْبَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَمِيَتْ فَقَالَ هَــلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعَ دَمِـيتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَمِيَتُ فَقَالَ هَــلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعَ دَمِـيتِ وَقَى سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه . وأحمد في مسنده .

قوله (فلكَويَت): أى خرج منها الدم لما جُرحت وكان ذلك فى غزوة أحد ، كذا قال الكرمانى . قلت: وقد جاء فى رواية عند مسلم أنها دميت فى « غار » وهو ليس الغار المعروف بحراء ، لكنه آخر ربما كان فى الأرض التى دار فيها القتال يوم أحد .

ولقد اختلف الناس حول هذه الكلمات التي تشبه الشعر أو تتفق معه في الشكل ، فقيل ليس بشعر ، وإنما هو رَجَز بفتح الراء والجيم ، وهو نوع من الشعر وليس بشعر ، فعلى هذا يصح أن يقال : إن ما جرى على لسان الرسول عَلَيْكُ في بعض الأوقات ، إنما هو اتفاق كلام خرج مخرج الشعر وإن لم يقصد به قول الشعر .

وقيل : إن من قال بيتاً من الشعر أو بيتين لا يستلزم أن يكون شاعراً ، فإن الشاعر بقصد الشعر وله دراية ببحوره وقوافيه ونظمه ، وقد صان الله عز وجل النبي عَلَيْكُ عن ذلك وأخبر أنه لا ينبغي له . فقال تعالى : [ومَا عَلَّمُنَاهُ الشَّعْرَ ومَا يَنْبَغِي لَهُ] (٢١١)

٢٤٥ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَفَرَرُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَلَكِنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ ولكِنْ عَنَيْهِ وسلَّمَ عَلَيْهِ وسلَّمَ ولكِنْ وَلَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَأَبُوا وَلَى سَرَعَانُ النَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَأَبُوا سُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَأَبُوا سُفْيَان بنُ الحَرْثِ بْن عَبْدِ المطلب آخِذُ بِلجَامِهَا ورَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ يَقُولُ : سُفْيَان بنُ الحَرْثِ بْن عَبْدِ المطلب آخِذُ بِلجَامِهَا ورَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ عَبْد المطلب

أخرجه البخارى ومسلم والترمذى وأحمد .

<sup>(</sup>۲۱۰) جندب بن سفيان البجلي له صحبة ، مات بعد الستين.

<sup>(</sup>۲۱۱) آیة ۹۹ من سورة یس.

قوله ( أفررتم ) : أى يوم حنين كها جاء صريحاً فى رواية البخارى ومسلم ، يعنى عن رسول الله إلله ؟

قوله (سَوَعان الناس): أى أوائل الذين فروا فلم يثبتوا مع النبى عَيَّالِيَّهِ ، واعلم هداك الله أنه لا يجوز أن نرمى الذين فروا عن رسول الله عَيِّالِيَّهُ بالنفاق أو الجبن إلا بدليل إنما الذين فروا قد فروا رغماً عنهم . فالقرآن الكريم بيّن أن الفرار كان بسبب الهجمة الشديدة من هوازن على المسلمين .

وإليك قصة حنين لتعرف بنفسك موقف الذين فروا من حول النبي ﷺ.

لم يكد الرسول عَلَيْكُ يقضى خمسة عشر يوماً فى مكة ، حتى علم باستعداد ثقيف وهوازن للحاربته ، فخرج رسول الله عَلَيْكُ موافياً حنين ، وهو واد حدور من أودية تهامة ، وأما هوازن فهى قبيلة مشهورة بالرمى ولا يخطىء سهمهم ، ورئيسها هو مالك بن عوف ، الذى كمن بالرجال فى حنين ليبغت المسلمين ، وقد فعلها فى ظلمة الصبح قبل انبلاج النور .

يقول ابن كثير في مختصر سيرته : فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد ، فولى المسلمون لا يلوى أحد على أحد .

فذلك قوله تعالى : [ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبت ثم وليتم مُدبرين [ (٢١٢) .

وذلك أن بعضهم قال: لن نُغلب اليوم من قلة ، وثبت رسول الله ﷺ ولم يفر ، ومعه الصحابة أبو بكر وعمر وعلى وعمه العباس وابناه الفضل وقتم ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون ، وهو ﷺ يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نُفائة الجذامي ، وهو يركضها إلى وجه العدو ، والعباس آخذ بحكمتها (٢١٣) بكفها عن التقدم وهو ينوه يقول :

أنا السنبى لاكذب أنا ابن عبد المطلب ثم أمر العباس ، وكان جهير الصوت أن ينادى : يا معشر الأنصار ، يا معشر أصحاب الشجرة ، يا معشر أصحاب السمرة ، فلما سمعه المسلمون وهم فارون كرُّوا وأجابوه : لبيك لبيك . وجعل الرحل إذا لم يستطع أن يثنى بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها ، وأخذ

<sup>(</sup>٢١٢) آية ٢٥ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢١٣) الحكمة : بفتح الحاء والكاف والمم : اللجام .

سيفه وترسه ويرجع راجلاً إلى رسول الله عَلَيْكُ ، حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو المائة ، استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم وإياهم ، واشتدت الحرب والتى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا ، فلم يملكوا أنفسهم ، ورماهم عَلَيْكُ بقبضة حصى بيده ، فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها . اه. .

٢٤٦ - عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّة فِي عُمْرةِ القَضَاءِ وابنُ
 رَوَاحَةَ يُنْشِيءُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَقُولُ :

خَلُوا بنى الكفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ السَوْمَ نَضْرِبْكُمُ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْباً يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

وَيُنذُهِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمْرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ! ، بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشَّعْرَ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَلِّ عَنْهُ يَا عُمْرُ فَلَهِيَ أَسْرَعُ قِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْل .

أخرجه الترمذى فى جامعه والنسائى وابن حبان وقال الترمذى: حسن غريب صحيح ، قال ورُوى هذا الحديث أن النبى على دخل مكة فى عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحه قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك ، قلت الحديث صحيح وما أعله به مردود لأن الصحيح أن الغزوة كانت فى العام الثامن بعد عمرة القضاء ــ كذا فى البداية ومختصر السيرة لابن كثير ، وكذا فى السيرة لابن هشام وفى الزاد لابن القيع .

قوله (عمرة القضاء): قال ابن كثير ف مختصر سيرته: ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص والكل صحيح.

قلت واعترض عليه الحافظ بن حجر فقال : المراد بالقضاء هنا القضية أي المقاضاة والمصالحة لا

القضاء الشرعى ، لأن عمرتهم التي تحللوا منها بالحديبية لم يلزمهم قضاؤها كما هو شأن المحصر عندنا . ا هـ .

قلت : مراد القضاء هنا كقضاء الصوم لمن أفطر يوماً من رمضان مثلاً ، ولقد اختلف الناس فى هذه العمرة كما أوضح ابن كثير رحمه الله ، فإليك الحادثة باختصار أرجو أن يكون مستوعباً من غير إخلال .

فالنبى عَيِّلِيَّةٍ خرج فى العام السادس للهجرة ليزور البيت الحرام ويعظِّمه ، وبمعنى آخر ليعتمر ، ولكن قريشاً قطعت عليه الطريق ، فأرسل عثان بن عفان ليفاوضهم ، ولكن عثان انقطعت أخباره ، وقيل أنه قتل ، فغضب المسلمون ، وتجمعوا وبايعوا الرسول عَيِّلِيَّةٍ تحت الشجرة ، غير أن عثان ظهر بين المسلمين ، وأبلغ الرسول عَيِّلِيَّةٍ بقرار قريش وهو الرجوع من حيث أتى هذا العام ، ثم جاء سهيل بن عمرو مندوباً عن قريش ففاوض النبي عَيِّلِيَّةٍ على الآتى :

١ ــ أن يرجع عنهم عامهُ هذا.

٢ ــ وأن يعتمر من العام المقبل على أن لا يدخل مكة ومعه من الأسلحة غير السيوف.

٣ ـ وأن لا يقيم عندهم أكثر من ثلاثة أيام.

٤ ــ وعلى أن يأمن بينهم وبينه عشر سنين.

٥ ــ وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله ﷺ، ومن شاء دخل في عقد قريش.

ومن هذا الموجز نفهم أن لفظ القضاء يحتمل المعنيين ، يعنى القضاء من المقاضاة ، لأنه على الله المعنيين ، يعنى القضاء معنى قضاء الفروض الفائتة ، ولعل رجع إلى مكة بعد عام بناء على الاتفاق الذى تم ، وإمَّا القضاء بمعنى قضاء الفروض الفائتة ، ولعل الرأى الأول أرجح ، وهو الذى اختاره الشافعي رحمه الله والله تعالى أعلم .

تنبيه : ويستدل بهذا الحديث على جواز إنشاد الشعر فى المسجد الحرام بوجه خاص ، وبوجه عام فى المساجد جميعاً ، ولكن بدون غناء والله أعلم .

٧٤٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مائَةِ مَرَّةٍ ، وكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلَيَّةِ وهُوَ سَاكِتٌ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ .

أخرجه مسلم والنّسائي في السنن وفي عمل اليوم والليلة وأحمد والترمذي وقال حديث

حسن . قلت انفرد الترمذى وأحمد بروايته من طريق شريك بن عبد الله النخعى عن سماك عن جابر عن جابر به ، ورواه مسلم والنسائى من طريق زهير بن معاوية وهو ثقة عن سماك عن جابر فصح الحديث بطريقيه .

قلت وقوله « وكان أصحابه يتناشدون الشعر » : تفرّد بها شريك بن عبد الله النخعى وهو صدوق يخطىء كثيراً وتغير بآخرة ولم يتابع على هذه الزيادة فقد رواه زهير بن معاوية بن جُريج أبو خيثمة الكوفى الحافظ الثبت عن سماك عن جابر ابن سمرة قال : كان لا يقوم من مصلاة الذى يصلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم أخرجه مسلم والنسائى .

٧٤٩ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ (٢١٤) قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْشَدْتُهُ مَاتَةَ قَافِيةٍ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةَ بِنَ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ ، كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً قَالَ لِي السَّلْمَ فَأَنْشَدْتُهُ مَاتَةً يَعْنِي بَيْتاً . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِي : أَنْ النَّبِيُّ عَلِيْتِي . . حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مَاتَةً يَعْنِي بَيْتاً . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِي : أَنْ كَادَ لَيُسْلِمُ .

الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه . وأحمد فى المسند واسناد الترمذى حسن صحيح لغيره يعنى بمتابعة رواية مسلم .

قوله (ردف): أى راكبًا خلف النبي عَلَيْكُم.

والحديث يبين سبب قول النبي عَيَّالَةً في حديث أبي هريرة الذي مر برقم (٢٤٣) : « وكاد أميّة بن الصلت أن يسلم » .

والحديث يستدل به كحديث أبى هريرة السالف على جواز قراءة الشعر وحفظه إذا كان من تأليف غير المسلمين طالما أنه شعر هادف يدعو إلى فضيلة أو توحيد الله عز وجل أو به عظة أو حكمة ، فإن قال قائل : يكفينا القرآن والسنة لأن الحق فيهما وفى غيرهما الضلال ، قلنا له : قولك حق ولكن لا يتعارض معه سماع الشعر ، فالنبي عليه وأشار إلى قوله وسماعه بل إلى مدحه فقال : إن من الشعر حكمة . رواه البخارى وأبو داود وابن ماجه عن أبى بن كعب رضى الله عنه ، ويصح أن يقال إن

<sup>(</sup>٢١٤) عمرو بن الشريد : ثقة ، وأبوه رضي الله عنه صحابي ، اسمه شريًّد بن سويد الثقني شهد بيعة الرضوان .

الشعر إذا أدّى إلى الصد عن ذكر الله عز وجل والعلم والقرآن ، فيكره، شأنه في ذلك شأن كل مباح يطغى فعله على ذكر الله عز وجل.

٢٥٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَضَعُ لحسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ منْبراً فِ المسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِماً يُفَاحِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ : يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ القُدُسِ مَا يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِهِ وَيَقُولُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ القُدُسِ مَا يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِهِ

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والحاكم وصححه وأحمد وأبو يعلى وصححه الألباني في صحيحته.

قوله (يفاخر): أي يذكر مفاخر رسول الله ﷺ ويباهي به.

قوله (ينافح): أي يدافع عن رسول الله عَلِيْكُم.

قوله (روح القدس): هو جبريل عليه السلام.

وأما حسان بن ثابت رضى الله عنه فهو شاعر النبي عَلَيْكُم ، عاش مائة وعشرين عاماً نصفها فى الجاهلية ونصفها فى الإسلام ، مات عام أربع وخمسين ، وهذا الحديث فيه إظهار لفضل حسان ابن ثابت رضى الله عنه ، فقد كان رضى الله عنه مؤيّداً بجبريل عليه السلام فى كل دفاعه عن النبي عَلَيْكُ ضد المشركين .

تنبيه : إعلم أن الأخبار فى مدح الشعر وذمه متعارضة ، وقد جمع العلماء بينها ، فقالوا إن الشعر الذى يشغل المرء عن ذكر ربه ، أو يدعوه إلى رذيلة ، أو يفسد عليه عقيدته فهو مذموم ، وأما الشعر الذى ينال من أعداء الدين ويدافع عن المسلمين وأعراضهم ، أو الذى فيه المواعظ والأمثال والآداب ويدعو إلى الفضائل ، فهو ممدوح مقبول والله تعالى أعلم .

# بساب ما جاء فى كلام رسول الله عليه الله عليه السمر

٢٥١ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِينَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيناً ، فَقَالَت امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : كَأَنَّ الحَدِيثَ حَدِيثَ خُرَافَة . فَقَالَ : أَتَدْرُونَ مَا خُرَافَة ؟ إِنَّ خُرَافَة كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذرة أَسَرَتْه الجِنُّ في الجَاهِلَيَة ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْراً ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإِنْسِ ، فَكَانَ يُحِدِّثُ وَلِهُمْ مِنَ الأَعَاجِيبِ ، فَقَالَ النَّاسُ حَدِيث خُرَافَة .

الحديث رواه أحمد في مسنده ، وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير ، ليس بالقوى وقد تغيّر في آخر عمره ، كما في التقريب .

قال ابن كثير رحمه الله فى البداية والنهاية (٢١٥) بعد ذكره : وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه فالله أعلم . ومعنى خُرافة المستملح المكذوب . وعذرة قبيلة من قبائل اليمن .

## حديث أم زرع

٢٥٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَلَسَتْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وتَعَاقَدْنَ أَنْ لأَ يَكُتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيئاً .

فَقَالَتِ الأُولَى : زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌّ علَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرِ لاَ سَهْلٍ فَيُرتَقَى ولا سمين فَيُنْتَقَلُ .

<sup>(</sup>٢١٥) انظر البداية والنهاية ج ٦.

قَالَتِ النَّانِيَةُ : زَوْجِي لاَ أُثِيرُ خَبَرَهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُر عُجَرَه وبُجَرَهُ .

قَالَتِ النَّالِثَةُ : زَوْجِي الْعَشَّنُّ ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَّلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ : زَوْجَى كَلَيْلِ تِهَامَةَ لا حَرٌّ ولا قُرُّ وَلا مُخافَةَ ولا سَآمَةَ .

قَالَتِ الخَامِسَةُ : زَوْجِي إِنْ دِخَلَ فَهِدَ ، وإِنْ خَرَجِ أُسِدَ ، ولا يَسْأَلُ عَا عَهِدَ .

قَالَتِ السَّادِسَةُ : زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ ، وإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ ،

ولا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثِّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ : زَوْجِي عَيَايَاءُ أَوْ غَيَايَاءُ ، طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاَ لَكِ .

قَالَتِ الثَّامِنَةُ : زَوْجِي المسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ ، والرَّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ .

قَالَتِ التَّاسِعَةُ : زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ ، طَويلُ النِّجادِ ، عظيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ البَيْتِ من النَّادِ .

قَالَتِ العَاشِرَةُ : زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيراتُ المَارِكِ ، قَلِيلاَتُ المَسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ .

قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةً : زَوْجِي أَبُو زَرْع ، وَمَا أَبُو زَرْع ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلَى أَذُنيَّ وَمَلاً مِنْ شَخْم عَصُدَى وَبَجَحَنَى فَبَجِحَت إلَى نَفْسِى ، وَجَدَنِى فِى أَهْلِ غُيْمةٍ بِشِقٍ ، فَجَعَلَنِى فِى أَهْلِ صَهِيلٍ وأَطِيطٍ ودَاثِسٍ ومُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أَقْبَحُ وَأَرْقُدُ فَأَتُصَبَّحُ وأَشْرَبُ فَجَعَلَنِى فِى أَهْلِ صَهِيلٍ وأَطِيطٍ ودَاثِسٍ ومُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أَقْبَحُ وأَرْقُدُ فَأَتُصَبَّحُ وأَشْرَبُ فَجَعَلَنِى فِى أَمُّ أَبِى زَرْعٍ فَمَا أَمُّ أَبِى زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ، ابْنُ أَبِى زَرْعٍ ، فَمَا فَأَمُّ أَبِى زَرْعٍ ! مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفُرةِ ، بِنْتُ أَبِى زَرْعٍ : فَمَا ابنُ أَبِى زَرْعٍ ، طَوْعُ أَبِيهَا وطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلْ وَكَسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةً أَبِى زَرْعٍ ، فَمَا جَارِيَةً أَبِى زَرْعٍ ، لَا تَبُحْ حَدِيثَنَا تَبْشِيثًا ولاَ تُنقِينًا وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، وَلاَ تَعْشِيشًا . وَلاَ تَنقِينًا ، وَلاَ تَنقِينًا ، وَلاَ تَعْشِيشًا . فَمَا جَارِيَةً أَبِى زَرْعٍ ، لاَ تَبُحْ حَدِيثَنَا تَبْشِيثًا ولاَ تُنقِينَا تَنْقِينًا ، وَلاَ تَقْفِئُ وَلَانِ لَهَا كَالْفَهُدُيْنِ يَلْعَبَانِ فَمَا جَارِيَةً أَبِى زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمخَضَ فَلَقِى امْرَأَةً مَعَهَا ولَذَانِ لَهَا كَالْفَهُدُيْنِ يَلْعَبَانِ عَلْمَ حَرَةً وَلَا أَنْ فَلَا وَلَا اللّهُ مُنَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهُدُيْنِ يَلْعَبَانِ مَوْتَنَا تَعْشِيشًا .

مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِى وَنكَحَهَا فَنَكَحْتُ رَجُلاً سَرِيًّا ركب شَرِيًّا وَأَخذَ خَطَيًّا وَرَاحَ عَلَىَّ نِعَماً ثَرِيًّا ، وأَعْطَانِى مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وقَالَ : كُلِيّ أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِى أَهْلَكِ، ، وَرَاحَ عَلَى ثَرِيًّا ، وأَعْطَانِيهِ مَا بَلغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِى زَرْعٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا . فَلُوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلغَ أَصْغَرَ آنِيَةٍ أَبِى زَرْعٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا . فَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ كَأْبِي زَرْعِلَاهُمَّ زَرْعٍ .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم وعزاه المزى فى التحفة لعشرة النساء للنسائى ــ يعنى فى الكبرى .

وقال الحافظ بن حجر فى الفتح رُوى من أوجه بعضها موقوف وبعضها مرفوع ويقوى رفعه أن قوله فى آجره كنت لك كأبى زرع لأمَّ زرع ، متفق على رفعه وذلك يقتضى أن يكون سمع القصة وعرفها فأقرها فيكون كله مرفوعاً من هذه الحيشة . قلت : لما كان الحديث طويلاً ويشتمل على ألفاظ وتعبيرات لغوية غريبة ، فقد ألهمنى ربى عز وجل إلى تقسيم الحديث على أحد عشر جزءاً ، كل جزء يشتمل على غريب الكلمات التى نطقت بها كل امرأة منهن ، وأيضاً وصف موجز لصفة زوجها ، وذلك تيسيراً على القارىء فى فهم الحديث والله المعين .

#### حديث الزوجة الأولى

جَلَسَتْ إحدَى عَشُرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ أَنْ لاَ يَكُتُمْنَ مَنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا . فَقَالَتِ الأُولَى : زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌ علَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى ولاَ سَمِينٍ فَيُنتَقَلُ .

قوله ( لحم جمل ) : أي لحم غير جيد كلحم الضأن .

قوله (غث): أى نحيف مهزول.

قوله (وعر): أي صلب ليس بسهل.

## صفة زوج الأولى

الزوجة الأولى بيّنت بخل زوجها وسوء خلقه وقلة نفعه فشبهته بلحم الجمل المهزول كناية عن رداءته ، ومع ذلك إن طمع فيه طامع وجده فوق جبل يصعب الوصول إليه لوعورة طرقه ، فإن وصل إليه وجد لحماً لا يستحق أن يُحمل ودب في القلب حسرة وندم .

#### حديث الزوجة الثانية

قَالَتِ النَّانِيَةُ : زَوْجِي لاَ أُثِيرُ خَبَرَهُ ، إنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ ، اَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ

قوله ( لا أثير خبره ): لا أنشر خبره .

قوله ( لا أفرَه) : أي لا أتركه ، والمراد كلامها عن زوجها .

قوله (عجره وبجره): العجرة هي عروق متجمعة في الظهر، والبجرة هي عروق متجمعة في البطن، والمراد كل عيوبه ظاهرة وباطنة.

#### صفة زوج الثانية

زوج الثانية كثير العيوب وعيوبه فى بيته أكثر من عيوبه فى خارجه ، ولهذا فهى تقُولُ : إنى أخشى إن ذكرت سيرته أن لا أتركها لطولها وأقع فيما أحاذر منه ، فأذكر كل عيوبه باديها وخافيها .

#### حديث الزوجة الثالثة

قَالَتِ الثَّالِئَةُ : زَوْجِي الْعَشَّقُ ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَقْ ، وإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قوله (العشنق): أى الطَّويل جداً جداً وهذا دليل سفهه ونقص عقله. قوله (أُعلَقُ): أى زوجة بلا زوج، فالمعلقة هى التى يهجرها زوجها فيحرمها من حقوقها عليه، ثم لا يريد تطليقها امعاناً فى اذلالها.

#### صفة زوج الثالثة

زوج الثالثة رجل ناقص العقل سفيه لا يعقل ، لذا فهى تقول : إن زوجى طويل القامة جداً ، ومن كان كذلك يعرف بأنه أهبل لا يفرق بين ما يضره وما ينفعه . فهى إن تكلمت بشىء عنده يأخذه الغضب فتُطلّق ، يعنى لأدنى سبب ، وهى إن سكتت عن حقوقها ولم تتكلم ، هجرها وجعلها معلقة فلا هو يصلها فينى بحقها ولا هو يطلقها فتتحرر .

#### حديث الزوجة الرابعة

قَالَتِ الرَّابِعَةُ : زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرٌّ ولاَ قُرُّ ولاَ مَخَافَةَ ولاَ سَآمَةَ.

قوله ( تهامة ) : بكسر التاء ، أرض منخفضة بين ساحل البحر وبين الجبال ، في الحجاز واليمن ، كذا في المعجم الوسيط ، وهذه المنطقة تتميز باعتدال جوِّها ، وربما كثر سكانها لهذا السبب .

قوله (قرّ): البرد.

قوله (ولا سآمة): أي لا ملل، ولا أرق.

#### صفة زوج الرابعة

زوج الرابعة معتدل الطبع حسن العشرة ، سهل المعاملة ولهذا فالزوجة الرابعة تقول : زوجى معتدل الحال والطبع كليل تِهامة الذي لا هو حر ولا هو برد ، فهو لا يثير فى نفسى المخاوف لأنه واضح الرأى ثابت على المبادىء ، وهو لسهولة طبعه لا أمل من عيشه ولا أضجر .

#### حديث الزوجة الخامسة

قَالَتِ الْخَامِسَةُ : زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ ، وإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، ولا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ .

قوله (فهد): أي صار كالفهد في طبعه.

قوله (أسلاً): أي ثار كالأسدِ في طبعه .

#### صفة زوج الخامسة

وزوج الخامسة إن كان بليد الحسن فى بيته ، تراه بين الناس مؤثراً لذا تقول زوجته فى ذلك : زوجى متناقض الحال ، فهو إن دخل البيت أهمل حقوق أهله واستغرق فى نوم متواصل ، فأراه ساكناً وأنا أتقلب على جمر لبلادة حسه ، وإن خرج واستيقظ استأسد وكان مرهوب الجانب مؤتمراً بأمره ، رغم أنه عديم الملحظة فى بيته فلا يسأل عا غاب أو جد ً أمره .

#### حديث الزوجة السادسة

قَالَتِ السَّادِسَةُ : زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وإِنْ اضطَجَعَ الْتَفَّ ، ولاَ يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَمَ البَثْ .

قوله (إن أكل لفًّ): أي أكثر من الطعام وخلط بغير وعي .

قوله (وإن شربَ اشْتِفُ ): أي أكثر الشراب واستقصى ما في الإناء.

قوله (وإن اضطجع التفُّ): أي إذا نام انفرد عنها وتغطَّى وحده.

قوله ( ولا يولج) : أي لا يدخل يده تحت ثيابها .

قوله (البث): الحال ، أو الحزن الشديد الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثهُ .

### صفة زوج السادسة

زوج السادسة رجل شره شرِّيب ، سيِّ العشرة ، أنانى الطبع ، تصفه زوجته فتقول : زوجى إذا أكل انهمك فى الأكل فلا يقوم إلا وقد انتفخ كرشه ، وإذا شرب ، فإنه لا يترك الإناء إلا فارغاً ، فيجثم عليه الطعام والشراب ، فيثقل جسده ويغيب عن وعيه ، لهذا تجده نائماً وحده ، وأنا بالقرب منه أتوجع فلا يمد يده من تحت ملابسى ليعلم بثى وحزنى .

#### حديث الزوجة السابعة

قَالَتِ السَّابِعَةُ : زَوْجِي عَيَايَاءُ ، أَوْ غَيَايَاءُ ، طَبَقَاءُ ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ ، أو فَلَكِ أو جَمعَ كُلاَّ لَكِ .

قوله (عياياء) بفتح العين: العنين الذي تجهده مباضعة النساء.

قوله ( أو غياياء ) : شك من الراوى ، وربما التردد من الزوجة والمعنى أنه ثقيل الروح ، أو ثقيل الدم بتعبير المصريين .

قوله (طبقاء): أي عاجز عن الكلام، وقيل المطبق حمقا.

قوله (كل داء له داء): أي كأنه جمع الأمراض كلها في بدنه ، أو العيوب كلها في شخصه.

قوله (شجك): الشجّ هو جرح الرأس.

قوله ( فلَّك ) : الفلِّ هو الكسر والضرب لغير الرأس.

## صفة زوج السابعة

زوج السابعة بالغ الحمق ثقيل الروح شديد الأذى: لذا قالت: زوجى مصاب بالعجز الجنسى وهو لا يدرى به لحمقه ، فأصبح عندى ثقيل الروح والجسد ، فإن جامعنى اطبق صدره على نفسى ، وهو قليل الكلام كأنه أبكم ، وإن سألتن عن مرض ، تجدنه أطبق صدره على نفسى ، وهو قليل الكلام كأنه أبكم ، وإن سألتن عن مرض ، تجدنه أوصاف النهيم 14

فيه ، كأنه جمع الأمراض كلها فى بدنه ، وأما عن دليل حمقه ، فإننى إن حاولت. ملاطفته ، فإن الأمرينتهى بفتح رأسى ، وإن أغضبته ، فإنه ينهال على ضرباً حتى يكسر عظمى ، فإن غاب عن وعيه فأنا مفتوحة الرأس مكسورة اليد أو القدم ، محطمة أنا من شدة الضرب والألم .

## حديث النوجة الثامنة على المرابع المرابع الثامنة على الله الله الله الله على المرابع ا

قوله (زرنب): بزاى مفتوحة وراء ساكنة فنون مفتوحة: نبات طيب الرائحة.

## صفة زوج الثامنة

زوج الثامنة ليِّن الجانب ، هادىء الطبع طيب العشرة ، فهى تقول عنه : زوجى هادىء الطبع وديع كلمس وبر الأرنب ، خفيف الروح ، لذا فالحياة معه هنيئة طيبة كرائحة الزرنب .

#### حديث الزوجة التاسعة

قَالَتِ التَّاسِعَةُ : زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ ، طَوِيلُ النِّجادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قريبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ .

قوله (رفيع العاد): العاد بكسر العين، هو العمود الذي يُدُّعَم به البيت وجمعه عُمُد بضمتين، والمراد علو القدر والمكانة والشرف.

قوله ( **طويل النَّجاد** ) : النجاد بكسر النون : حاثل السيف ، كناية عن طول القامة .

قوله (عظيم الرَّماد): الرماد براء مشددة مفتوحة، ما تخلّف من احتراق الوقود، والمواد المشتعلة، والمراد سعة رزقه وكرمه.

قوله (الناد): أى النادى وخذفت الياء للسجع ، وهو مكان يجتمع فيه الناس للترفيه ، أو للرياضة ، أو لأمر اجتماعى .

## صفة زوج التاسعة

زوج التاسعة سيد من الأشراف معروف بالشهامة والشجاعة والكرم ، قالت زوجته تصفه : زوجى من علية القوم شريف ، صاحب سيف ، فهو مقاتل شجاع وبيته بيت كرم ، فلا يكاد ينقطع عنه الضيوف والفقراء ، ونادى القوم لا يبعد عن بيته فهذا شأن النبلاء وكبار الناس .

#### حديث الزوجة العاشرة

قَالَتِ العَاشِرَةُ : زَوْجِي مَالِكٌ ؟ وَمَا مَالِكٌ ! مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، لَهُ إِبلُ كَثِيراتُ المَارِكِ ، قَلِيلاَتُ المَسَارِح ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المزهَرِ أَيقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوالِكُ

قوله (كثيرات المبارك ): المبارك جمع مبرك وهو موضع بروك الإبل وكثرة ألمبارك تدل على كثرة العدد .

قوله (قليلات المسارح): المسارح جمع مسرح وهو مرعى الماشية ، والمراد انها تبرك بالقرب من اللدار أو الحيى ، ولا تسرح بعيداً .

قوله ( المزهر ) : بكسر الميم وسكون الزاى ، من آلات الطرب أو الشخص الذى يوقد النار عند مجىء الضيف ولعل الثانى هو المراد .

#### صفة زوج العاشرة

الزوجة العاشرة تخبر عن ثراء زوجها الواسع وكرمه الكثير المتناهي فتقول : زوجي مالك وأى مالك هو!! مالك خير من ذلك الذي أقول فعنده من الإبل الكثير، والمال

الوفير ، كما أنه سخى كريم ، ولأن البيت مفتوح للأضياف والفقراء والسائلين ، فإن ابله لا تكثر من الذهاب إلى المراعى ، فهى تبرك بالقرب من البيت تحت الطلب ، ومن كثرة ما يذبح من إبله ، فإنها عرفت المزهر وصوته فإذا رأته ايقنت أنها حالاً في الطريق إلى المذبح .

## حديث أُمّ زَرع أو الحادية عشرة

قالت الحادية عَشُرة : رَوْجِي أَبُو رَرْع وَمَا أَبُو رَرْع ، أَنَاسَ مِنْ حُلِي أَدُني ، وَمَلاً مِنْ شَخْم عَضُدَى ، وَبَجَّخِي فَبَجِحَتْ إِلَى نَفْسِي ، وَجَدَنِي فِي أَهلِ غُنْيْمَةٍ بِشِقِّ ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وأَطِيطٍ ودَائِسٍ ومُنَقٍ ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أَقَبَّحُ ، وأَرْقُلُهُ فَأَتَصَبّحُ ، وَأَلْشُرُ فَأَتَقَمَّحُ . أُمُّ أَبِي رَرْع ، فَمَا أُمُّ أَبِي رَرْع ، عُكُومُها رَدَاح ، ويَيْنُها فَسَاح . إِبنُ وَأَشْرِبُ فَأَتَقَمَّحُ . أُمُّ أَبِي رَرْع ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ ، وتُشْبِعُهُ فِرَاعُ الجَفُرةِ . بِنْتُ أَبِي رَرْع ، فَمَا ابن أَبِي رَرْع ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ ، وتُشْبِعُهُ فِرَاعُ الجَفُرةِ . بِنْتُ أَبِي رَرْع ، فَمَا بِنْتُ أَبِي رَرْع ، فَمَا بِنْ أَبِي رَرْع ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ ، وتُشْبِعُهُ فِرَاعُ الجَفُرةِ . بِنْتُ أَبِي رَرْع ، فَمَا بِنْتُ أَبِي رَرْع طَوْعُ أَبِيهَا وطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلُ وَسِائِها ، وغَيْظُ جَارَتِها . ولا زَرْع ، فَمَا بِنْتُ أَبِي رَرْع فَمَا جَارِيَةُ أَبِي رَرْع لا تَبْتُ حَدِيثَنَا تَبْفِيناً ولا تُنفِّثُ مُ مِيرَتَنَا تَنْقِيناً ، ولا تَشِعْ أَبِي رَرْع فَمَا جَارِيَةً أَبِي رَرْع وَالأَوْطَابُ تُمخَضُ ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ جَارِيَةً أَبِي رَرْع فَمَا جَارِيَةً أَبِي رَرْع وَالأَوْطَابُ تُمخَضُ ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَمَا كَلُكُ مَا مَنْ يَعْبَانِ مِنْ تَحْتَ خَصِرِهَا بُرَمَّا نَتَيْنِ ، فَطَلَقْنِي وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً لَهَا كَلُكَ مَا بَلَغَ أَصْفَر وَمِيرِي أَهْلَكِ ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءً أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْفَر رَوْع وَمِيرِي أَهْلَكِ ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءً أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْفَرَ وَمِيرِي أَهْلُكِ ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءً أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْفَرَ أَبِي

قوله (أناس): بهمزة مفتوحة ، أى حرّك ، والمعنى أنه ملأ أذنيها بالأقراط التى تتدلى منها . قوله (عضُدىً ) تثنية عضد: الجزء الأعلى من الذراع ، يعنى من المرفق إلى الكتف . قوله (وبجّعنى فبجحت إلى نفسى): أى فعظمنى وقدّرنى فعظمت نفسى عندى . قوله (أهل غُنيْمَة) بضم الغين وفتح النون وسكون الياء: تصغير للغنم والمراد التقليل يعنى قلة الغنم .

قوله (بشق): بالجهد، والمشقة.

قوله (صهيل): أي صوت الخيل، والمراد كثرة الخيل.

قوله (أطيط): أنين الإبل من ثقل ما تحمل، والمراد كثرة الخير عنده.

قوله ( وهائس ) : الذي يدوس الزرع والحصيد أو الحصاد برجله ليخرج الحب .

قوله (منقّ): أى الذي ينتى الحب من القشر والطين وغيره مما اختلط به.

قوله (فأتقمّح): أي أرتوي، والتقمّح هو الصد عن الشرب ريّاً أو كراهة.

قوله (عكومها رداح): العكوم بضم العين جمع عِكم بكسر فسكون ، أى الأعدال وهي أحال البعير، ورداح بمعنى ثقيلة لكثرة ما تحمل وهذا دليل الثراء.

قوله (فساح): بفتح أوله: أي واسع كبير كناية عن سعة الثروة.

قوله (كمسل): أى مسلول برفق.

قوله (شطبة): السعفة من سعف النخيل ما دامت رطبة.

قوله ( فراع الجفرة ) بفتح الجيم وسكون الفاء : ولد الشاة والمعز الذى بلغ أربعة أشهر . قوله (غيظ جارتها) : أي تغتاظ منها غيرة وحسداً .

قوله ( لا تبث حديثنا تبثيثاً ) : أى تنقل كلامنا الذى يدور بيننا إلى الجيران وغيرهم ، والمراد أنها تحفظ أسرارنا .

قوله (ولا تُنَقِّثُ ميرتنا) بضم التاء: أي لا تسرق أو لا تضيع الطعام لأنها أمينة .

قوله ( ولا تملأ البيت تعيشيشاً ) : قبل لا تملأ البيت بالقامة والكناسة ، يعنى لا تتركه بغير تنظيف

حتى يمتليء بالقامة . وقيل كناية عن عفة فرجها ولعله أقرب إلى المراد والله أعلم .

قوله ( والأوطاب تمخض ): الأوطاب جمع وطْب: سقاء اللبن ، أو الثدى العظيم ، وتمخض بمعنى تحرك لاستخراج الزبد . قال الشراح : أى خرج فى حال كثرة اللبن ، يعنى وقت كثرة الألبان والخصب والنماء ، وأنا أقول لعلها تشير إلى نفسها صحة ووفرة وقوة وعطاء .

قوله (سريًّا): شريفاً سخياً سخاء مروءة.

قوله (شريا): أي فرساً عظيماً لا يفتر من تحته.

قوله (خطيًّا): رمح ينسب إلى الخط ، موضع ببلاد البحرين يُباع به .

قوله (وأراح): أي وغمرني بالعطاء

قوله (نعا ثريّاً): كثيراً من الإبل.

قوله (وميرى أهلك): أي وأطعمي أهلك وصليهم.

### صفة أبي زرع زوج أم زرع

زوج أم زرع يجمع كل الصفات الطيبة ، فهو شريف غنى يرث الغنى عن أهله ، وهو رجل عاقل حكيم فى أمره ، يعامل الآخرين برفق واحترام ، يستمع لأهل بيته ولا يسفّه آراءهم ، وهو شهم وذو مروءة ، كريم وعفيف ، يغار على أهله لذا فأم زرع تقول : زوجى أفاض على بالحلى ، فهلاً أذنى بالأقراط وغيرها ، لا أنكر فضله فلحيم عضدى من خيره قدّرنى واحترمنى ، فوثقت بنفسى ، وأحسست بكرامتى . وقد نشأت فى أهل يحصلون على الطعام بالجهد والمشقة ، فرأس مالهم قليل الأغنام ، فلما عثر على وتزوجته ، نقلنى إلى ديار العز الثراء فيها وافر ، ففيها الخيول تصهل ، وأما إبلهم فهى بالأحال تجلب الخير لداره ، ولها أنين من كثرة ما تحمل ، وأهله أهل زرع وزرعهم فيه وفرة ، فمن دارس للحب ، ومن منق له من القشر وغيره وهم كثير لكثرة ملكه ، وهو إن تكلمت معه وجدتُه للحب ، ومن منق له من القشر وغيره وهم كثير لكثرة ملكه ، وجعل الخدم طوعى فبت أنام منصناً ، ولم يحدث منه أن قبّح لى رأياً ، أو سفهنى به ، وجعل الخدم طوعى فبت أنام الليل بطوله فلا أقلق ، فإذا طلع النهار لا أقوم إلا بعد أن تشرق شمسه ، وعن الشراب فهو كثير فإذا شربت لا ينقطع عنى حتى أرتوى .

## أمّ أبي زرع

وأم أبى زرع كثيرة الأثاث والمتاع واسعة المال ثرية ، فأحال بعيرها ثقيلة من كثرة ما تحتوى ، وأما بيتها فهو رحب فسيح وليس بضيق .

#### ابن أبي زرع

وابن أبي زرع رقيق المضجع كأنه مسل شطبة يعني كسعفة النخلة المسلولة ، وذلك

لقلة لحمه ، ورشاقة جسده ، فهو قليل الأكل لدرجة أن ذراع ابن الشاة تشبعه ، ورغم ذلك فهو قوى يختال فى موضع القتال بنفسه وبسيفه ، غير أنه فى البيت خفيف الوطأة لخفة دمه وحسه المرهف.

#### بنت أبي زرع

وبنت أبى زرع بارة بأبيها وأمها لا تعصى لها أمراً ، فهى قرة عينهما ، وزين أهلها ، فتاة ممشوقة القوام جميلة ، فهى ليست بالنحيفة ولا بالسمينة إذا رأتها جارتها ، ملأ قلبها الغيظ والحسد .

#### جارية أبي زرع

وجارية أبى زرع كتومة للسر ، فلا تنقل ما يصدر منا من الكلام ولا تذيعه ، وهي لأمانتها تحافظ على المخزون فلا تتصرف فيه إلا بعلمنا ، وهي لعفتها لا تأتينا بشرولا تهمة .

#### تكملة شرح كلام أم زرع

قَالَتْ أُم زرع: وذات يوم، والبيت فيه من الخير والوفرة فأنا ما زلت في شبابي وقوتى، وأنا لا أبخل عليه بما يريد ويطمع، إلا أنه خرج فرأى امرأة يلعب من تحت خصرها ولداها ففتنته بعظم صدرها، فنكحها وطلقنى فتزوجت رجلاً غيره، وكان الرجل شريفاً حسن الصورة والجيئة، وفارساً له فرس عظيم لا يفتر من تحته، ويمسك بيده ربحاً عظيماً من الخط ببلاد البحرين، وأنعم على بكثير من الأنعام والإبل، وضعف لى العطاء من كل زوج صنفاً، وقال لى: كلى أم زرع وصلى أهلك باطعامهم ومع أنه لا يعاب عليه في شيء غير أنى لو جمعت كل شيء أعطانيه وهو كثير ما ساوى القليل من أبى يعاب عليه في شيء غير أنى لو جمعت كل شيء أعطانيه وهو كثير ما ساوى القليل من أبى زرع.

تنبيه : حديث أم زرع حديث جليل فيه من الفوائد الكثير، ولقد بينها الحافظ ابن حجر بما يزيد على العشرين فائدة فليراجعه من شاء.

وأما عن الإشكال الذي أوجبه الحديث وهو : اجتماع النسوة على ان يتكلمن عن أزواجهن بالخير وبالشر، فقد أجاب عنه المازري كما في فتح الباري :

فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه ، ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أشخاصهم ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم ، ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجرى عليهن حكم الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر . انتهى .

قلت : ومثل هذا الاجتماع إن وقع مع المسلمات فيعد من الكبائر ؛ واعلم أن مراد الترمذى بايراد هذا الحديث الطويل ، بيان حسن عشرة النبي عليه وتأنيسه ومحادثته لأزواجه رضى الله تعالى عنهن .

#### بساب

# ما جاء فى نوم رسول الله عَلَيْكَ

٢٥٣ \_ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَقَالَ : رَبِّ قِنى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

وعن أبي عبيدة عن عبد الله: مثله ، وقال: يوم تجمع عبادك.

حديث البراء أخرجه الترمذى فى الجامع وقال حسن غريب من هذا الوجه ، والنسائى فى عمل اليوم والليلة ، وابن حبان فى صحيحه والبخارى فى الأدب المفرد وأحمد فى المسند وأبو الشيخ ، ورواية الترمذى فى الجامع فيها اختلاف فرواها إبراهيم بن يوسف بن أبى اسحاق عن أبيه عن أبى اسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب ورواه الثورى عن أبى اسحاق عن البراء فلم يذكر أبا بردة أى الواسطة بين أبى اسحاق والبراء ، قلت تابعه اسرائيل عن أبى اسحاق عن البراء فى رواية الشهائل فى صحيحة من هذا الوجه وأيضاً من طريق الثورى لأن إبراهيم بن يوسف انفرد بزيادة فى الإسناد والزيادة منه لا تحتمل لأنه صدوق يهم وهو دون الثورى واسرائيل فى الحفظ والاتقان.

والرواية الأخرى عن أبى عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود علقها الترمذى هنا ووصلها ابن ماجة ، والنسائى فى عمل اليوم والليلة وعزاه البوصيرى لابن أبى شيبة، ورواه أبو يعلى من طريقه . قال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع أبو عبيده اسمه عامر بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه شيئا . قلت وهو كما قال : لكن الحديث صحيح فله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه النسائى وغيره وإسناده صحيح ، ومن حديث حفصة بنحوه أخرجه أبو داود والنسائى فى عمل اليوم والليلة وإسناده حسن والحديث يسن به الدعاء عند النوم .

٢٥٤ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَمُوتُ وأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ للهِ الّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وإِلَيْهِ النَّشُورُ .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى فى جامعه وأحمد فى المسند والنَّسائى فى عمل اليوم والليلة مقطَّعا وأبو الشيخ فى أخلاق النبى ﷺ ورواه ابن ماجه وقال إذا انتبه من الليل .

والمعنى : بذكر اسمك يارب أحيا ما حييت وعليه أموت وأما اطلاق الموت على النوم فهو من المجاز ، وقيل لأن النوم هو الميتة الصغرى ، فيه يزول العقل وتتوقف الحركة .

٢٥٥ ــ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيُلَةٍ جَمَعَ كَقَّيْهِ فَنَفَتَ فِيهِمَا وَقَرأ فِيهِمَا : [ قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ] . ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَثْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَعْدَاهُ بِهِمَا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

الحديث أخرجه الجاعة إلا النسائى فقد رواه فى عمل اليوم والليلة ورواه أحمد فى مسنده وأبو الشيخ مختصرا .

قوله ' ( فنفث فيهم ) : أي فنفخ فيهما .

وهذا الحديث فيه كيفية التعوذ من الشرور والأشرار كل ليلة ، في الصحة وعند المرض ، بل التعوذ لمنع الضرر أفصل وأوجب من عدم التعوذ إلا حين المرض .

٢٥٦ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلُ فَآذَنهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ وصَلَّى ، ولَمْ يَتَوَضَّأُ وفي الحديث قصة .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم والنّسائى وأبو داود وأحمد وأخرجه ابن ماجه غير أنه أنه لم يذكر فيه النفخ . ورواه الترمذى بإسناد الشمائل ولكن مختصراً جداً وليس فيه النفخ . والقصة ستأتى برقم (٢٦٣) .

قوله (إذا نام نفخ): أى بفمه ، يعنى يصدر منه صوت وهو دليل الاستغراق فى النوم ومن حاول الاعتذار للنبى عن النفخ بقوله «أحياناً » فقد وهم لأن النفخ من النائم ليس عيباً ، ولقد كان من طبعه ذلك وكل طبائعه جميلة ، يدل على ذلك ما جاء فى رواية مسلم التى هى موافقة لرواية الشمائل: «وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ». وأما قوله: فقام وصلى ولم يتوضأ ، ظاهره أن النوم لا ينقض الوضوء ، والأصح أن ذلك كان من خصوصياته على الله تعالى أعلم .

والحديث فيه الدليل على أن نوم النبي عَلَيْكُ كان فى صورته الحارجية كنوم البشر، يعنى يصدر منه صوت النوم فيعرف به أنه نائم ، غير أنه عَلَيْتُ لم يكن ليغفل عن ذكر ربه أبداً بخلاف الناس ، يدل على ذلك ما أخرجه الجاعة عن عائشة رضى الله عنها وفيه تقول : أتنام قبل أن توتر؟ فقال : يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبي . قلت : وأما نومه عَلَيْتُ عن صلاة الصبح هو والصحابة وكان ذلك فى ليلة التعريس ، فكان حدثاً عارضاً ، وربما حدث ذلك لمشقة السفر مما جعله هو وأصحابه ينامون جميعاً والله تعالى أعلم . وانظر شرح الحديث رقم (٢٦٨) .

٢٥٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وآوانَا ، فَكَمْ ممَّنْ لاَكَافِي لَهُ ولاَ مُؤْدِي .

أخرجه مسلم وأبو داود والتر ذي والنَّسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد في المسند .

قوله (كفانا): أي كفانا حاجاتنا ، ودفع عنا الشر والأذي .

قوله (آوانا): أي جعل لنا مأوي ومسكّناً نحتمي به من كل ما يضر بدننا وحياتنا.

قوله ( فكم ممَّن لا كافى له ولا مُؤوى ) : أى فكم من الخلق لا كافى ولا مؤوى لهم على الحقيقة إن لم يكن الله هو الحامى والراحم .

واعلم أن هذا الدعاء الشريف العظيم المبارك إذا دعوت به عند الليل فقد أقررت لله عز وجل بفضله عليك ، بأن رزقك فأطعمك وسقاك وكفاك شر المخلوقين من الإنس والجن والدواب والهوام .

٢٥٨ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمنِ ، وإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبُحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي كَفَّهِ .

الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان والحاكم (٢١٦) وإسناده صحيح عندهم جمنيعاً ما عدا إسناد الشمائل ففيه الحسين ابن محمد الجريزى شيخ الترمذى وهو مستوركا في التقريب ، فرواية الشمائل صحيحة لغيرها .

قوله (عرَّس) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. قوله (شقه الأيمن): أي جانبه الأيمن.

قوله ( وإذا عرّس قبيل الصبح ) : أى قبل صلاة الصبح ، والمراد حرصه عيالية على الصلاة . واعلم أنه على النافلة الغجر حتى يجيء واعلم أنه على كان من عادته أن يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلى نافلة الغجر حتى يجيء المؤذن فيؤذنه في بيته فقد أخرج الجاعة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبي على يسلى من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى بجيء المؤذن فيؤذنه .

وهذا الحديث فيه بيان أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يطيل النوم فإنه يضطجع على جنبه الأيمن وإذا أراد أن ينام نوماً خفيفا نصب ذراعه إلى أعلى ووضع رأسه فى كفّه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢١٦) وقال صحيح على شرط مسلم وتعقبه الذهبي بأن مسلم أخرجه .

#### بساب

### ما جاء في عبادة رسول الله عليه

٢٥٩ ـ عَنِ المَغِيرَةَ بِنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ : أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَقَدَّمَ : أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شُكُوراً .

أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى ، وابن خزيمة وأحمد فى المسند ، وأبو الشيخ ، وابن سعد .

قوله (انتفخت): أي تورّمت، وشدة التورم يصاحبها التشقق.

قوله (شكوراً): أى معترفاً بفضل ونعم الله عز وجل قائماً بالخدمة وهذا لا يكون إلا فى قليل من الناس لقوله تعالى [ وقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ] (٢١٧).

قيام الليل من النوافل التي إذا أكثر منها المسلم ازداد درجات عند الله واستوجب محبته وذلك بشرط ألا يؤدى قيام الليل إلى أن يضر المرء بنفسه وجسده و إلا فيكره له ذلك . وأما النبي عليه فكان من خصوصيّاته أن يشد على نفسه حتى تتورم قدماه . قال ابن حجر في الفتح : لأن حال النبي عليه أكمل الأحوال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه بل صح أنه قال : (وجعلت قرّة عيني في الصلاة) كما أخرجه النسائي من حديث أنس ا هـ .

٢٦٠ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَادَمَاهُ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ : إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَادَمَاهُ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ : إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر. قَالَ : أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً .

<sup>(</sup>۲۱۷) آیة ۱۳ من سورة سبأ.

الحديث أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه وإسناد الترمذى صحيح، وأخرجه ابن ماجة من طريق أخرى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأخرجها الترمذى هنا أيضاً وسيأتى الكلام عليها فى الحديث رقم (٢٦١).

قوله ( توم ) بفتح وكسر وفتح : انتفخت من الورم .

والحديث يفيد مشروعية الصلاة للشكر ، وأن الشكر يكون بالأعال كيا يكون باللسان . قال ابن خزيمة في صحيحه : في هذا دلالة على أن الشكر لله عز وجل قد يكون بالعمل له لأن الشكر كله لله وقد يكون باللسان : قال الله : اعملوا آل داود شكراً (٢١٨٠) فأمرهم جل وعلا أن يعملوا له شكراً فالشكر قد يكون باللسان : قال العمل جميعاً ، لا على ما يتوهم العامة أن الشكر إنّا يكون باللسان فقط .

٢٦١ ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ يُصَلِّى حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ : أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً .

الحديث أحرجه ابن ماجة من هذا الوجه .

وهذه الرواية فى إسنادها يحيى بن عيسى النميمى النهشلى الرملى صدوق يخطىء ، فروايته حسنة صحيحة بالتى قبلها . واسنادها على شرط مسلم ، كذا قال البوصيرى فى زوائد بن ماجة (٢١٩) : هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته .

قال : ورواه أصحاب الكتب الستة من حديث المغيرة بن شعبة . ا هـ .

<sup>(</sup>۲۱۸) آیة ۱۳ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٢١٩) الأسود بن يزيد هو ابن قيس النخمي أبو عمرو وأبو عبدالرحمن مخضرم ثقة مكثر وفقيه .

٧٦٧ - عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ (٢٢٠) قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيلَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيلٍ باللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فَرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةً أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُباً أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ المَاءِ وإلاَّ تَوضَّأَ ، وخَرَجَ إلَى الصَّلاةِ .

الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنّسائي وأحمد.

قوله ( من السحر): أي من آخر الليل قبل الفجر.

قوله (أوتر): أي صلى ركعة واحدة ، وهي صلاة الوتر.

قوله ( ألمّ ) : اقترب بأهله كنابة عن الجاع .

والحديث يفيد بأن النبي عَلِيْكُ كان لا يبدأ في القيام من أول الليل ، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عَلِيْكُ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه . أخرجه البخاري

ومسلم وأن عبادته لله عز وجل كانت تغلب على شهرته ، فإنه ﷺ كان يقرب أهله بعد العبادة ، وأن الوتر جائز فى آخر الليل ، وقيل أن هذا فى حق من يستطيع ويقدر على القيام فى جوف الليل أو قبل أذان الفجر .

<sup>(</sup>٢٢٠) هذه الرواية هي من طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . وفد وقع مي وهم في تخريجي في الطبعة الأولى فقلت : أن أبا صالح هو باذام أو باذان والصواب والحق أنه ذكوان وهو ثقة والأول ضعيف ، وسبحان من له الكمال .

٣١٧ \_ عَنْ كُرِيْبِ (٢٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ (٢٢٢) خَالَتُهُ قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْهِ حَتَى إِذَا انْتَعَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله عَيَلِيلٍ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَ وَقَرأَ العَشُر الآياتِ الخَواتِمِ مَنْ سُورَةِ آلِ عِمْرانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شِنِّ مُعَلِّقٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَلَا اللهِ يُ وَقَرأَ العَشُر الآياتِ الخَواتِمِ مَنْ سُورَةِ آلِ عِمْرانَ ، ثُمَّ قَامَ إلى شِنِّ مُعَلِّقٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَلَا اللهِ يُ الوضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصلِّى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ يُ الوضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصلِّى ، ثُمَّ أَخَذَ بأُذُنِى اليُمْنَى فَفَتَلَهَا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ فَمَ اللهِ يُ اللهِ يُ اللهُ يُ اللهُ مُن سُورَةٍ آل عَبْدُ اللهِ يُ اللهُ يُ اللهُ مُن سُورَةٍ آلهِ يُ اللهُ يُ اللهُ مُن مُعَلِّى مَا مُنْ اللهِ يُ اللهُ يُ اللهُ مُن مُعَلِّى مَنْ اللهِ يُ اللهُ مُن اللهُ يُ اللهُ مُن مُعَيِّنُ فَلَا عَلَى رَأْسِى ، ثُمَّ أَخَذَ بأُذُنِى اليُمْنَى فَقَتَلَهَا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى رَأْسِى ، ثُمَّ أَخَذَ بأُذُنِى اليُمْنَى فَقَتَلُهَا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَى جَاءَهُ المَّوِدُنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَى جَاءَهُ المَوْذُنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَى جَاءَهُ المُؤَدِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اصْطَحَعَ حَتَى جَاءَهُ المُؤَدِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ مُ الْمُعْمَعِ عَتَى مَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أخرجه الجاعة تاما إلا الترمذي في جامعه فقد أخرج قطعة منه فقط مختصرا على وا بجانب النبي على يساره أولا . وانظر الحديث (٢٥٦) .

قوله (شن): القربة الخلق الصغيرة يكون فيها الماء أبرد من غيرها كذا فى المعجم الوسي قوله (وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران): أى ابتداء من قوله عز وجل: [ إ خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ واخْتَلَافِ اللَّيْلِ والنَّهارِ لآياتٍ لأُولَى الأَلْبَابِ ].

قُوله (ففتلها): أى لوأها ولفها ، يعنى برحمة ورقة ، ففى رواية قال : فعرفت أنه إنما · ذلك ليؤنسنى بيده فى ظلمة الليل .

وفي رواية أخرى قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني .

قال ابن حجر فى الفتح : وفى هذا ردّ على من زعم أن أخذ الأذن إنماكان فى حالة إدارته لـ اليسار إلى اليمين .

<sup>(</sup>٢٢١) كريب المدنى أبو رشدين مولى ابن عباس ثقة .

<sup>(</sup>٢٢٢) ميمونة بنت الحرث بن حزن العامرية الهلالية أم المؤمنين رضى الله عنها وهي خالة ابن عباس رضو عنهها .

<sup>(</sup>٣٢٣) معن : هو ابن عيسى بن يحيى الأشجعى ، أبو يحيى المدنى القزاز ثقة ثبت . قال أبو حاتم : أثبت أصد مالك .

وفى حديث ابن عباس بجميع طُرقهِ فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر فى فتح البارى اخترت منها ما يتناسب مع رواية الشهائل وهى :

١ ــ الملاطفة بالصغير والقريب والضيف وحسن المعاشرة للأهل والرد على من يؤثر دوام
 الانقباض .

٢ \_ مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها.

٣ \_ صحة صلاة الصبي وفتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه .

٤ \_ فضل صلاة الليل ولا سما في النصف الثاني من الليل.

تلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل.

٦ \_ إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لها .

٧ \_ مشروعية الجاعة في النافلة .

٨ ـ الائتام بمن لم ينو الإمامة.

٩ ــ الاضطجاع بعد قيام الليل وهو غير الاضطجاع بعد ركعتى الفجر ، وسيأتى الكلام على هذا في
 شرح الحديث رقم (٢٦٩).

٢٦٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

أحرجه البخارى ومسلم والترمذي في جامعه .

الحديث يفيد بأن قيام النبي عَلِيْقِ كان ثلاث عشرة ركعة خلاف ما عرف عنه عَلَيْقِ أنه كان لا يزيد في قيام الليل عن إحدى عشرة ركعة ، ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح في الفتح احتمال أن تكون سنة العشاء داخلة فيها ، وإذا اردت الاطلاع على اختلاف الروايات في وصف قيام النبي عَلَيْقَةٍ فعليك بفتح البارى ، أو بكتب الفقه .

٢٦٥ \_ عَنْ عَائِشَة : أَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ باللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ
 ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

أخرجه مسلم وأبو داود مطولاً ، والنسائي والترمذي في جامعه مختصراً .

أوصاف النبي - م ١٥

والحديث فيه جواز قضاء النوافل جميعاً بالليل أو بالنهار وأفضل أوقات قضاء نافلة الليل فها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لحديث عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ : من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهركتب له كأنما قرأه من الليل . أخرجه مسلم والنسائي .

٢٦٦ ـ عن أبي هريرة : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

أخرجه مسلم وأبو داود ، وأحمد فى مسنده والبيهتى فى السنن والحديث أختلف فى إسناده ولفظه ، فمنهم من رواه مرفوعا كرواية الشمائل ومنهم من رواه موقوفا على أبى هريرة رضى الله عنه ، ثم اختلفوا فى لفظه ، فمنهم من رواه من قوله ومنهم من حكاه عن فعله وهؤلاء ، وهؤلاء ثقات وقد صححه الألبانى فى الإرواء وذكر الخلاف تفصيلا ثم استشهد له بحديث عائشة بنحوه من فعله لترجيح الرفع على الوقف ، لكنه رجع عن ذلك وضعفه فى مختصر الشمائل وأخبر أنه ذكره فى ضعيف أبى داود والذى يترجح عندى أن كلاهما صحيح . والله أعلم .

والحديث فيه الدليل على مشروعية افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين ، والحكمة فى ذلك تهوين الأمر على النفس ابتداء لحصول النشاط ، كذا قال القارى فى جمع الوسائل ، وأما قوله على النفت صلاته بركعتين فحمل على الندب وليس الوجوب .

٢٦٧ – عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَأَرِمقَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَسَّدْتُ عَنَبْتُهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَوَ فَلَاكِ ثَلَاثَ عَشُرَةً اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَوَ فَلَاكِ ثَلَاثَ عَشُرَةً

أخرجه مسلم ومالك فى الموطأ وأبو داود وابن ماجه وأحمد فى مسنده

قوله (عتبته أو فسطاطه): شك من الراوى، والفسطاط: بيت من الشَّعْر أو الخيمة. قوله (طويلتين، طويلتين، طويلتين): للمبالغة.

والحديث فيه دليل لمن قال: إن الوتر ركعة واحدة ، وأما من ادعى أن هذا الخبر فيه دليل له على أن الوتر ثلاثة فلا حجة له ، وأما مراقبة زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه ، فكانت فى أحد أسفار النبي عليه حيث لم يكن معه إحدى نسائه رضى الله عنهن . ومن يظن أن هذا حدث عند بيت النبي النبي ، فقد أساء الفهم ، لأنه لا يظن بالصحابي زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه أن يبيح لنفسه ، الاطلاع على عورات بيت النبي عليه والله تعالى أعلم .

٢٦٨ – عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ المَّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ ؟

فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيَزِيدَ فَى رَمَضَانَ ولاَ فَى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعاً لاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعاً لاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعاً لاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا . قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ . فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىٰ تَنَامَانِ ولاَ يَنَامُ قَلْبِي .

أخرجه الجاعة إلا ابن ماجه وأحمد في مسنده .

من فوائد الحديث أن قيام رمضان لا يختلف عن قيام باقى السنة ، وأن السُّنَة فى قيام رمضان إحدى عشرة ركعة .

وأيضاً كراهية النوم قبل الوتر ، وأن نوم النبي ﷺ قبل الوتركان من خصوصياته ، وأما ما ثبت عنه أنه نام ليلة التعريس عن صلاة الفجر ، فلا يتنافى مع قوله ﷺ في حديث الباب : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . ويقال إن غالب أمره ﷺ هو حضور القلب أو الباطن الذي له التأثير على الحواس ، فنومه ليلة التعريس (٢٧٤) ربماكان لاجهاد أو تعب ، تأثر به القلب فنام ، ولعل النوم وقع للتشريع .

<sup>(</sup>۲۲٤) أنظر شرح الحديث (۲۵۹).

وأما من قال بأن سماع الفجر أو رؤية الفجر من وظائف العين ، وعينه عَلَيْكُم نامت فى تلك الليلة ، فهذا كلام يخالف معنى كلام الرسول عَلَيْكُم ، لأنه لولا حضور القلب ويقظته فما كان للحواس أن تستجيب للنداء ، ونمثّل لك بذلك رجلاً أراد أن يسافر فى الفجر أو السحر وهو لم يتعود أن يقوم فى هذا الوقت ، ألا تراه يستيقظ وحده من غير نداء خارجى ؟ لماذا لأن باطنه فى حالة يقظة خشية أن يفلت منه الوقت ، كل ذلك والعين نائمة ، وبمجرد أن يصدر لها الباطن الأمر باليقظة فانها تستجيب ، كذلك حال الأنبياء مع ربهم قلوبهم فى حالة يقظة دائمة إلا ما شاء الله لهم من نوم والله تعالى أعلم .

# ٢٦٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى اللَّيْلَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بَوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضطجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمْنِ.

أخرجه مالك ومسلم والترمذى فى جامعه وأبو داود من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها والحديث غير محفوظ وسيأتى بيان ذلك .

ويستدل من هذا الحديث أن قيام النبي عَلَيْكُ كان إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، وأما الاستدلال بهذا الحديث على أنه عَلَيْكُ كان يضطجع على شقه الأيمن بعد قيام الليل فلا يصح ، فقد قال بعض أهل العلم بأن الإمام مالك وهم فى هذا الحديث وذكر الاضطجاع قبل الفجر.

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: أما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه عليه المطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهرى عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ. انتهى .

قلت: والاضطجاع بعد قيام الليل وقبل أذان الفجر يستدل له بحديث ابن عباس رضى الله عنها وفيه قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، أخرجه الجاعة إلا الترمذي وقد أخرجه هنا برقم (٢٦٣). ولا معارضة بينه وبين حديث عائشة الصحيح قالت: كان النبي عَيِّسَتُهُ إذا صلى ركعتي الفجر

اضطجع على شقه الأيمن رواه البخارى وغيره ، قلت : وبناء على ما بيَّنتُ أقول : إن اضطجاعه قبل الفجر يعنى بعد صلاة اضطجاعه بعد الفجر يعنى بعد صلاة الركعتين ، هو الغالب من فعله عَلَيْتُهُ .

#### ٢٧٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

أخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه وهو عند أبى داود بنحوه ورواه أحمد بلفظ الشمائل. وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الشيخ أحمد شاكر: حديث صحيح.

والحديث يبين أن النبي عَيَّالِيَّهِ قام الليل بنسع ركعات فقط ، ولا مخالفة في ذلك بين هذا الخبر ، والأحاديث السابقة ، فني صحيح البخارى عن مسروق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله عَلَيْلِيَّهِ بالليل فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتى الفجر ، قلت : الظاهر أنه عَلِيلَةٍ فعل ذلك لما كبر في السن ، لحديث أم سلمة قالت : كان النبي عَلِيلَةٍ يوتر بثلاث عشرة ركعة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع .

أخرجه النسائى والترمذى والحاكم وحسنه الترمذى وصححه الحاكم وتبعه الذهبى ووافقها الشيخ أحمد شاكر ، وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : فلما أسن نبى الله عنائشة وأخذه اللحم أوتر بسبع .

٢٧١ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبَيِّ عَيْلِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : فَمَّ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ : اللهُ أَكْبُرُ ذُو الملكُوتِ والجبرُوتِ والكِبْرِيَا اللهُ والعَظَمةِ قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ البَقرَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ وكَانَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ، سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ، سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ ، ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْواً مِنْ رُكُوعِهِ ، وكَانَ يَقُولُ : لِرَبِّي الحَمْدُ . رُبِّي العَظِيمِ ، شُجُودُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ، وكَانَ يَقُولُ : سَبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ، سُبْحَانَ ثُمُّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ، وكَانَ يَقُولُ : سَبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ، سُبْحَانَ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ، وكَانَ يَقُولُ : سَبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ، سُبْحَانَ

رَبِّيَ الْأَعْلَى ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْواً مِنَ السُّجُودِ ، وكَانَ يَقُولُ : رَبِّ اغْفَرْ لِنَي حَتَّى قَرَأُ البَقَرَةَ ، وآل عمرانَ ، والنسَاءَ ، والمائدةَ أوِ الأَنْعَامَ (شعبة الذي شك في المائدة والأنعام).

أخرجه أبو داود وأبو الشيخ فى أخلاق النبي عَلَيْكُم والنسائى بنحوه وزاد أبو داود فى آخره : قَالَ حُذَيْفَةُ : فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأً فِيهِنَّ البقرة ، وآلَ عِمْرَان ، والنساء ، والمائِدة أو الآنْعام (٢٢٥) (شك شعبة ) . قلت رواية أبى داود وهى رواية الشمائل ضعفها ميرك ، ولكن الألباني صححها ، وحديث حذيفة عند مسلم والنسائى بلفظ مختلف ، فحديث حذيفة عندهم جميعاً من طريق صلة بن زفر (٢٢٦) عن حذيفة . ولكن أصحابه اختلفوا عليه ، فرواية الشمائل بينت أن النبي عَيْنَا قُم أَ البقرة فى ركعة غير أنها لم تبين عدد الركعات التي بعدها .

كذلك هل قرأ النبي ﷺ آل عمران والنساء والمائدة في ركعة واحدة ، أم في اثنتين أم في ثلاث ركعات .

ورواية أبى داود ذكرت أنه ﷺ قرأ فى كل ركعة سورة . وروايتا مسلم والنسائى صريحتان فى قراءة ثلاث سور فى ثلاث ركعات .

قال حذيفة : صليت مع النبي ﷺ ليلةً فافتتح البقرة ، فقلت يركع عند المائة ، فضى ، فقلت يركع عند المائة ، فضى ، فقلت يصلى بها فى ركعة ؛ فمضى . فافتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح وإذا مرّ بسؤال سأل ، وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ ، ثم ركع . . الحديث ، هذا لفظ النسائى .

وقال ميرك (٢٢٧) : فإما أن يُحمل على تعدد الواقعة وتكون صلاة حذيفة مع النبي

<sup>(</sup>٢٢٥) أنظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني حديث رقم ١٢٠٠.

<sup>(</sup>۲۲٦) صلة بن زفر: تابعي كبير، ثقة جليل.

<sup>(</sup>٢٢٧) انظر جمع الوسائل.

عَلِيْتُ وَقَعْتُ فِي لَيْلِتِينِ ، فِي إحداهما قرأ السور الأربع في أربع ركعات.

أو يقال: ان فى رواية أبى داود والترمذى وهما والصواب رواية مسلم والنسائى ، فإن فيها التفصيل والتبيين حيث ذكر فيهما: « فقلت يركع عند المائة فمضى فقلت: يركع عند المائة بحتى قال يصلى بها فى ركعة فمضى ، إلى آخره ».

ويؤيده اتحاد المخرج وهو صلة بن زفر، ولعل البخارى لأجل هذا الاختلاف والاضطراب لم يخرجه في صحيحه، أصلاً. اهـ.

٢٧٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بآيةٍ مِنَ القُوْآنِ لَيْلَةً .

أخرجه الترمذى فى جامعه وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. وكذلك الألباني .

والحديث فيه دليل على صحة قيام الليل كله بآية واحدة ، وأما الآية التي قرأها النبي عليه . فقد ذكرت في حديث أبي ذر الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما باسناد صحيح قال : قام النبي عليه في تعديم عبادك ، وان تغفير لهم فانك أنت العزيز الحكم والحديث صحيح ، صححه في الزوائد وقال رجاله ثقات ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

٢٧٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ قَائُمًا حَتَّى هَمَمْتُ بَا مُوسِهِ . قِيلَ لَهُ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

أخرجه البخارى ومسلم وأحمد وابن ماجة .

والحديث يستدل منه على أن النبي عَلَيْكُ كان يطيل قيام الليل ، كما كان يقصره ، وأما إطالته الصلاة مع علمه بوجود عبد الله بن مسعود فربما لأنه عَلَيْكُ كان يعلم مدى تحمّله على طول القيام

وجَلده وصبره عليه ، وأما قول ابن مسعود « فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء » ففيه الدليل على أن مخالفة الإمام فى أفعاله معدودة فى العمل السيء ، قاله ابن حجر فى الفتح .

٢٧٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَيَقُرأُ وهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيةً ،
 قَامَ فَقَراً وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ صَنَعَ فى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

أخرجه مالك فى الموطأ والنسائى وأبو داود والترمذى فى جامعه باسناد الشهائل، وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى من طريق أخرى وهى عن هشام عن عروة عن عائشة.

والحديث يدل على جواز فعل بعض صلاة التطوع من قعود وإتمامها من قيام ، وقال ابن حجر في الفتح : فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً ، وهو محكى عن أشهب وبعض الحنفية ، والحجة فيه ، ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي عليه وفيه : «كان إذا قرأ قائماً ركع قائماً ، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً » ، وهذا صحيح ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها فيجمع بينها بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه . والله أعلم .

٢٧٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ (٢٢٨) قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ تَطَوَّعِهِ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ولَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ولَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً ولَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً ، فَإِذَا قَراً وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وسَجَدَ وهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَراً وهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وسَجَدَ وهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَراً وهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وسَجَدَ وهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَراً وهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وسَجَدَ وهُوَ جَالِسٌ .

الحديث رواه الجماعة إلا البخارى من هذا الوجه وانظر الكلام عليه في تحقيق الحديث بسرقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢٢٨) عبد الله بن شقيق تابعي ثقة فيه نصب ، يعني كان يحمل على على بن أبي طالب.

٢٧٦ ـ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى فى سُبحتِهِ قَاعِدًا ويقرأ بالسُّورَةِ ويرتُّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْولَ مِنْ أَطْولَ مِنْ أَطْولَ
 مِنْهَا .

الحديث أخرجه مسلم والنسائي والترمذي في جامع وأحمد في مسنده.

قوله (سُبِحته): بضم السين، قال ابن الأثير في النهاية: السبحة من التسبيح، كالسخرة من التسبيحات في التسخير، وإنما خصت النافلة بالسُّبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح، لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سُبحة لأنها كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة. قوله (ويرتلها): الترتيل: قراءة القرآن بالتأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات.

والحديث أحد الأدلة على جواز صلاة النافلة من قعود كما يفيد الحديث استحباب ترتيل القرآن للتمتع به .

٢٧٧ \_ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالَسٌ .

الحديث أخرجه مسلم وأحمد .

ويحمل الحديث على صلاة النافلة ، فقد جاء عن حفصة رضى الله عنها أنها قالت : « ما رأيت رسول الله عَيْنَاتُهُ يصلى فى سبحته جالساً حتى إذا كان قبل موته بعام وكان يصلى فى سبحته جالساً » . واعلم ان من صلى جالساً فى النافلة فصلاته صحيحة وكان أجره على النصف من أجر القائم ، كما لا تصح صلاة الفريضة من جلوس مع القدرة على القيام ، أما إذا كان مريضاً وجلس فإن الجلوس يجزئه ولا يُنقص أجوه ويحتج له بحديث أبى موسى عن النبي عَيْنَاتُهُ قال : إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم . أخرجه البخارى وأحمد فى مسنده .

۲۷۸ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الطُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَى بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَى بَيْتِهِ . الطُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَى بَيْتِهِ . الطُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَى بَيْتِهِ . الحديث أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي في جامعه .

هذا الحديث فيه بيان للسنن الراتبة وسيأتى الكلام على بيان عددها فى نهاية الباب إن شاء الله تعالى ، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب يُستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور . قاله ابن حجر فى الفتح .

٢٧٩ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَدَّثَنْنِي حَفْصَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ كَانَ يُطِلِّكُ ــ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلعُ الفَجْرُ وَيُنَادِى المنَادِى . قَالَ أَيُّوبُ وَأَرَاهُ قَالَ : خَفِيفَتَيْنِ .

رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه .

وأيوب هو ابن أبى تميمة بن كيسان السختيانى أبو بكر الفقيه أحد الأعلام كان ثقة حجة ثبتاً . والحديث بدل على مشروعية تخفيف ركعتى الفجر . قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ، وخالفت فى ذلك الحنفية ، فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة وهو مخالف لصرائح الأدلة ا هـ .

قلت : ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس وعائشة .

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنها ففيه قَالَ : فصلى ركعتين خفيفتين ثم حرج فصلى الصبح أخرجه الجاعة إلا الترمذي في جامعه ، وقد أخرجه هنا في الشمائل برقم (٢٦٣).

وحديث عائشة رضى الله عنها وفيه تقول : كان رسول الله ﷺ يصلى ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح . أخرجه الجماعة إلا الترمذى . وفى رواية أخرى : كان يخففها حتى أقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن ؟ .

٢٨٠ ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَّ ثَمَانِيَ وَكَعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَعْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ

العِشَاءِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَى ِ الغَدَاةِ ، وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

هذه رواية أخرى أخرجها الترمذي أيضاً في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح . وانظر تخريجنا للحديثين (۲۷۸ ، ۲۷۹ ) .

٢٨١ ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَة رَسُولِ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ العِشَاء رَكْعَتَيْنِ وقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيْنِ .

الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مختصراً. وإسناده صحيح.

٢٨٧ - عَنْ أَبِى اسحَق قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بنِ ضَمرة (٢٢١) يقُولُ : سَأَلْنَا عَلِيًّا كُرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ ذَلِكَ . قَالَ : فَقُلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مَنَّا صَلَّى . فَقَالَ : كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ كَهَيْئَتِهَا مِنْ مَهُنَا عَنْدَ العَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وإذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عَنْدَ العَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وإذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئِتِهَا مِنْ هَهُنَا عَنْدَ العَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وإذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئِتِهَا مِنْ هَهُنَا عَنْدَ العَصْرِ أَرْبَعاً وَيُصَلِّى وَبُلُ الطَّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . وقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعا وَيُصَلِّى أَرْبَعا وَيُصَلِّى الطَّهْرِ أَرْبَعا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . وقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعا وَيُصَلِّى اللهُ فِينَ المُؤْمِنِينَ والنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ والنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ والنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ . والمُسْلِمِينَ .

الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال .

قوله (إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين): أي إذا كانت

<sup>(</sup>٢٢٩) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفة، صدوق مات سنة أربع وسبعين كما في التقريب.

الشمس مرتفعة فى السماء جهة الشرق كقدر ارتفاعها فى الغرب فهذا وقت صلاة الضحى . قوله ( وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا ) : أى إذا زاد ارتفاع الشمس شرقاً كقدر ارتفاعها بعد العصر وهذا وقت ما قبل الزوال والصلاة فيه تسمى صلاة الأوابين . فقد أخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي عليه قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . قال ابن الأثير فى النهاية : يريد صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر .

واعلم هداك الله أن هذا الحديث يوضح أن النّبِيّ عَيْقِيّهِ كان يصلى الضحى ركعتين ثم أربعاً عند الزوال ، ويصلى أربعاً قبل صلاة الظهر وأربعاً بعدها وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتشهد والتسليم وعن صلاة العصر القبلية والتي ذكرها حديث على رضى الله عنه ، فقد قال العلماء أنها من السنن غير المؤكدة حيث لم يثبت عنه عَيْقَاتُهُم أنه واظب عليها .

تنبيه: دلت الأحاديث الخمسة الأخيرة على أن السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي ﷺ هي اثنتا عشرة ركعة ، ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وأربع بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.

كما يستفاد من هذه الأحاديث ، استحباب الصلاة ، يعنى النافلة فى البيت يؤيده ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله على المحلوا فى بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبوراً .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي .

#### باب صلاة الضحى

٢٨٣ ـ عَنْ يَزِيدِ الرِّشْك (٢٣٠) قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ (٢٣١) قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : أَكَانَ النَّبِئُ عَلَيْهِ يُصَلِّى الضُّحَى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . . أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ .

أخرجه مسلم وابن ماجة وأحمد والبيهتي في السنن والطيالسي .

قال الشوكانى فى نيل الأوطار: الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى ، وقد اختلفت الأحاديث على عائشة فروى عنها أنه على الله على صلاها من غير تقييد كما فى حديث الباب: « وروى عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله على يصلى الضحى ؟ قالت: لا ، إلا أن يجىء من مغيبه ». أخرجه مسلم.

وروى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله على يصلى سبحة الضحى قط وإنى لأسبحها ، متفق عليه ، وقد جُمع بين هذه الروايات بأن قولها : كان يصلى الضحى أربعاً لا يدل على المداومة بل على مجرد الوقوع ، ولا يستلزم هذا الاثبات أنها رأته يصلى لجواز أن تكون روّت ذلك من طريق غيرها .

وقولها : إلاّ أن يجىء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت الجيء من السفر . وقولها ما رأيته يصلى سبحة الضحى : نفى للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية ، أو نفى لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر ، وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها . انتهى ملخصاً .

<sup>(</sup>۲۳۰) يزيد الرشك : هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي أبو الأزهر البصرى ويعرف بالرشك بكسر الراء وسكون الشين ثقة عابد وهم من لينه ، قاله في التقريب .

<sup>(</sup>٧٣١) معادة : هي بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية ثقة \_ المصدر السابق .

## ٢٨٤ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ كَانَ يُصَلِّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ .

الحديث تفرد به الترمذى وصححه السيوطى فى الجامع الصغير.. قلت فى إسناده حكيم بن معاوية الزيادى مستور وشيخه زياد بن عبد الله الزيادى مقبول فلا يصحح الحديث بمثلها ، وله شاهد من حديث على ابن أبى طالب رضى الله عنه رقم(٢٨٢) وله شاهد أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال : أُتيت النبى عَيَّالِيَّهُ أُعرض عليه بعيرا لى فرأيته صلى الضحى ست ركعات . أخرجه الطبرانى فى الأوسط ، وكذا عزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال رواه من رواية محمد بن قيس عن جابر وقد ذكره ابن حبان فى الثقات ، قلت إن صح الطريق إليه فمثله يصلح فى الشواهد والمتابعات ، وله شاهد آخر من رواية أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله عليلية يصلى الضحى ست ركعات فما تركتهن بعد ، قال الهيثمى فى المجمع رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه سعد بن مسلم الأموى ضعفه بعد ، قال الميثمى فى المجمع رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه سعد بن مسلم الأموى ضعفه البخارى وابن معين وجاعة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال يخطىء ، قلت فالحديث حسن لغيره إن شاء الله ، وقد صححه الألبانى فى مختصر الشهائل وغيره .

٢٨٥ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : مَا أَخْبَرَنِي أَحَدُ أَنَّهُ رَأِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَنْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى إلَّا أُمُّ هَانِيءِ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَحَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً ، فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَان رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَحَفًّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ.

الحديث أخرجه الجماعة ومالك وأحمد والدارمي .

حديث أم هانىء يستدل به على أن [ صلاة الضحى ] ثمان ركعات ، وأنه يجوز تخفيف القراءة فيها . والحديث استدل به جاعة على أنه من السنة أن يصلى الفاتح عند الفتح ثمانى ركعات . غير أن الامام مسلم رحمه الله ترجم للباب قائلاً : باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات ا هـ .

قلت هذه الترجمة تبين فقه الإمام مسلم في هذا الحديث وبأنه يرى أنها صلاة الضحى.

٢٨٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : قُلْت لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : أَكَانَ النَّبِيُّ
 يَّالِيُّهُ يُصَلِّى الضَّحَى ؟ قَالَت : لا ، إلا أَنْ يَجِىءَ منْ مَغِيبِهِ .

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى فى الصوم .

قوله ( إلا أن يجيء من مغيبه ) : أي من سفره .

عائشة رضى الله عنها فى هذا الحديث تنفى أن النبى عَلَيْكَ كان يصلى الضحى ، إلا أن يكون عائداً من السفر فى هذا الوقت فيصلى ركعتين ، أى بمناسبة العودة إلى البيت من السفر ، وهذا الحديث من الأحاديث التى اختلف فيها على عائشة رضى الله عنها ، وقد تكلمت على هذا فى شرح الحديث (٢٨٣) .

٧٨٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لاَ يُصَلِّيها .

الحديث أخرجه الترمذى وقال حسن غريب ، ووافقه على التحسين أحمد شاكر ، ولكن الألبانى ضعفه كما فى هامش المشكاة ، والحق مع الألبانى ففى الإسناد فضيل ابن مرزوق وهو صدوق يهم ، وشيخه عطية العوفى فهو صدوق يخطىء كثيراً كما أنه مدلس وقد عنعن الإسناد .

والحديث يرد على من توهم أن قطع صلاة الضحى يسبب العمى ، وهذا ليس له أصل فى الشرع ، قال الزين العراق فى شرح الترمذي (٢٣٢) .

اشتهر بين كثير من العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يحصل له عمى ، فصار كثير لا يصلونها خوفاً من ذلك ، وليس لهذا أصل البتة لا من السنة ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليتركوا صلاة الضحى دائماً فيفوتهم

<sup>(</sup>٢٣٢) انظر الدين الخالص ج ٥ للشيخ خطاب . وجمع الوسائل ج ٢ للقارى .

بذلك خيركثير. فان ركعتيهها تجزئان عن سائر أنواع التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، كما ثبت في حديث مسلم من حديث أبي ذر (۲۳۳). ١. هـ.

٢٨٨ ـ عَنْ أَبِى أَيُّوبِ الأَنْصَارِىِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ كَانَ يُدْمِنُ اللهِ إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذَهِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عنْد أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عنْد زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ تُرْبَعَ رَكَعَاتٍ عنْد زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ تُرْبَعَ حَتَّى تُصَلَّى زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ تُرْبَعَ حَتَّى تُصَلَّى الظَّهْرَ ، فَأَحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لَى فَى تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ . قُلْتُ : أَفِى كُلِّهِنَّ قِرَاءَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . الظَّهْرَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لَى فَى تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ . قُلْتُ : أَفِى كُلِّهِنَّ قِرَاءَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ ؟ قَالَ : لاَ .

الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه مجوقال أبو داود عبيدة ضعيف ، قلت عبيدة هذا هو ابن معتب الضبى ، ضعيف اختلط بآخره ، وقد ضعف الحديث الشيخ المناوى (٢٣٤) . لكن الألبانى صححه فى مختصره وقال : خرجته فى صحيح أبو داود وذكرت فيه بعض طرقه . ا هـ . قلت يشهد له الحديث الذى بعده برقم (٢٨٩) وحديث على برقم (٢٩٠)

وحديث أبي أيوب لا يدل على أنه ﷺ يصلى الضحى عند الزوال ، بل عدّوها صلاة أخرى

٢٨٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعَا بَعْدَ أَنْ تُرُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تُرُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَقَالَ : إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِى فِيهَا الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَقَالَ : إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِى فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ .

ورواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وقال حديث حسن غريب ، وصححه الشيخ أحمد شاكر وقال : هو حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات .

<sup>(</sup>٢٣٣) عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال : يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة ، وكل تسبيحة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وامر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ، ويجزىء أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعها من الضحى . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى .

<sup>(</sup>۲۳٤) انظر تحفة الأحوذي ج ١ ٰ النسخة الخطية .

قلت : هذا الحديث شاهد للحديث السابق ودليل على مشروعية صلاة الزوال . أو صلاة الأوابين والله تعالى أعلم .

٢٩٠ \_ عَنْ عَلَى ۚ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يُصَلِّيها عِنْدَ الزَّوَالِ ويَمُدُّ فِيها .

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه ، وقد سبق هنا برقم (٢٨٢) . فانظر شرحه ولتعلم أن صلاة الزوال هي صلاة الأوابين والله تعالى أعلم . وقوله يمد فيها : أي يطيلها .

#### باب صلاة التطوع في البيت

٢٩١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ (٢٣٠) قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَ بَيْتَى والصَّلاَةِ فَ بَيْتَى والصَّلاَةِ فَى المَسْجِدِ قَالَ : قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتَى مِنَ المَسْجِدِ فَلاَّنْ أَصَلِّى فَ بَيْتِى أَحَبُّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صلاَةً مَكْتُوبَةً .

أخرجه ابن ماجه وصححه البوصيري.

والحديث فيه بيان لفضل صلاة النوافل فى البيت ويؤيده ما أخرجه البخارى عن زيد بن ثابت عن النبى المسلمة قال : صلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة . وأيضاً ما أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنها عن النبى المسلمة قال : اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً . قلت : فصلوات النوافل أجرها أكبر فى البيت من أجرها فى المسجد ، يستثنى من ذلك تحية المسجد ورواتب الصلوات القبلية ، وصلاة الطواف ، واعلم هداك الله أن الصلوات التي يتنفل بها المرء فى بيته أفضل لبعدها عن شبهة الرياء ، وحصول البركة فى البيوت بتعمير الملائكة لها ، وطرد الشياطين منها ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢٣٥) عبد الله بن سعد : هو الأنصارى ، ويقال القرشي صحابي شهد فتح القادسية .

#### ساب

# ما جاء فى صوم رسول الله عَلَيْكَةٍ

٢٩٧ ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ . وَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ أَنْ قَدِمَ المَدِينَةَ إلّا رَمَضَانَ . قَالَتْ : وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ أَنْ قَدِمَ المَدِينَةَ إلّا رَمَضَانَ .

أخرجه مسلم والنسائى والترمذى فى جامعه ، بهذا اللفظ وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة به باختلاف يسير فى لفظه . قالت : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ يصومُ حتى نقُولَ لا يُفطر ويفطر حتى نقول لا يُصُومُ .

قوله ( يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ): أى أنه ﷺ كان يصوم حتى يقولوا لن يفطر لتتابع صيامه ، ويفطر ولا يعود من قريب إلى الصوم حتى يظنوا أنه لن يصوم ﷺ . بينت ذلك رواية البخارى ومسلم التى ذكرتها فى التخريج .

وأيضاً ما جاء في رواية ابن عباس عند البخارى ومسلم قال : « ويصوم حتى يقول القائل : لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم » .

قلت : والحديث فيه دليل على كراهة صيام شهركامل ووصله بآخر ، وأن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي يصومه المسلم بتمامه .

٧٩٣ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نُرَى أَنْ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مَنْهُ شَيْئًا . الشَّهْرِ حَتَّى نُرَى أَنْ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مَنْهُ شَيْئًا . وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مَنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إلاَّ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا ، ولاَ نَائِماً إلاَّ رَأَيْتَهُ نائِماً .

أخرجه البخارى والترمذى فى جامعه وابن خزيمة ، وعزو الحديث لمسلم وهم من الأستاذ الدعاس .

والحديث يدل على أن عبادة النبي ﷺ لم تكن على حال واحدة . قال الحافظ فى الفتح : إن حاله فى التطوع بالصيام والقيام كان يحتلف ، فكان تارة يقوم من الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره ، كماكان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره ، فكان من أراد أن يراه فى وقت من أوقات الشهر صائماً فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه .

٢٩٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ ، ويُفْطِرَ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ ، ومَا صَامَ شَهْراً كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ المدينَةَ إلَّا رَمَضَانَ

أخرجه البخارى ومسلم.

هذه الأحاديث الثلاثة بينت أنه ﷺ لم يصم شهراً متتابعاً وتاماً غير رمضان ، ومن فعل غير ذلك فقد خالف نبيّه ، والله تعالى أعلم .

٧٩٥ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

قال أبو عيسى : هذا إسناد صحيح ، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة ، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي عليه أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعاً عن النبي عليه عليه .

الحديث أخرجه النسائى وأبو داود والترمذى فى جامعه وقال حديث أم سلمة حديث حسن . ظاهر الحديث يبين أن النبى ﷺ كان يَصِلُ فى صومه شهر شعبان بصوم شهر رمضان ، وسيأتى الكلام على هذا فى شرح الحديث الذى يأتى بعده ، وتعقيب الترمذى على الحديث إنما ليثبت صحة الحديث وسلامته من العلة ، ثم ليصحح متنه كما سنبين ذلك بعون الله عز وجل .

٢٩٦ ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَصُومُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ للهِ في شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهِ .

رواه مسلم والنسائى ولفظ مسلم : «كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلاً » .

وإسناد مسلم أصح من إسناد الترمذي ، فني إسناد الأخير محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ، صدوق له أوهام ، ووهم المناوي وقال أنه محمد بن عطاء القرشي . .

واعلم هداك الله أن الكلام كثر حول التوفيق بين الخبر السابق وهذا الخبر ، والحق أنهم تكلفوا فى ذلك ، ولو أنهم نظروا فى رواية عائشة عند مسلم لعلموا أنها بيَّنت أنه ﷺ كان يصوم شعبان كله ولكنه يستثنى منه أياماً قليلة ، ورحم الله الترمذى إذ بين ذلك فى جامعه فقال :

وروى عن ابن المبارك أنه قال فى هذا الحديث قال : هو جائز فى كلام العرب ، إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهركله . ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين .

يقول : إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر .. أما الحكمة فى إكثاره الصوم فى شهر شعبان ، فالجواب عليه من حديث أسامة بن زيد . قال : قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم .

·أخرجه النسائى وأبو داود وصححه ابن خزيمة .

٢٩٧ ــ عَنْ عَبْدِ اللهِ (٢٣٦) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ .

أخرجه النسائى وأبو داود وأحمد وابن ماجه (مختصراً) والترمذى وقال حديث عبد الله حديث حسن غريب. قال: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. والحديث صححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم كذا فى عمدة القارى (٢٣٧).

والحديث فيه دليل لمن قال باستحباب صيام يوم الجمعة منفرداً وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمها الله ، ولكن الجمهور من العلماء كرهه ، وهو الصواب عملاً بما أخرجه الجماعة إلا النسائى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم . وفي رواية عند مسلم : « ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » .

وعن جويرية : أن رسول الله ﷺ دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمتِ أَمْسَ؟ قالت : لا . قال : فافطري .

رواه البخارى وأبو داود وقد أُجيب عن الحديث بأنه ليس فيه ما يدلّ على أن النبي ﷺ كان يُطلق كان يضوم الجمعة بالصوم . وإنما الغالب فيه الصوم لأنه ﷺ كان يصومه ضمن الأيام الأخرى وظاهر أحاديث الباب تثبت ذلك . والله أعلم .

## ٧٩٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّ لِمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الإِثْنَيْنِ والخَمِيسَ .

الحديث أخرجه النسائى والترمذى ورواه ابن ماجه من طريق أخرى غير طريق المصنف . وقال الترمذى حديث حسن غريب من هذا الوجه ، والحديث أخرجه أيضاً ابن حسان وصححه . قلت وقد ضعف الحديث ابن القطان وتعقبه الحافظ بما يفيد بأن الحديث صحيح .

<sup>(</sup>۲۳٦) عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٣٧) انظر تحفة الأحوذي ج ٢ وعمدة القارى هو شرح صحيح البخاري للإمام العيني.

قوله (يتحرّى): التحرى هو القصد والاجتهاد فى الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. والحديث يدل على استحباب صوم يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع.

٢٩٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنْ النَّبِيَّ عَلِيْكَ قَالَ : تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِنْنينِ وَالخَميسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وأَنا صَائِمٌ.

أخرجه الترمذى فى جامعه بلفظه وقال: حسن غريب، وبإسناده أخرجه أحمد فى مسنده بنحوه، ورواه ابن ماجه ولم يذكر عرض الأعال ورواه الدارمى بنحوه، وفى إسناد الترمذى، وغيره محمد بن رفاعة مقبول كما فى التقريب وله شاهد من حديث أسامة بن زيد بنحوه أخرجه أبو داود وأحمد والدارمى والطيالسى والبيهق من طرق وقد صححه الألبانى فى ارواء الغليل.

والحكمة من مداومته عَيِّلِيَّ صيام الاثنين والخميس إرادة أن يرفع عمله على الوجه الكامل ، والحديث يفيد عدم الاستهانة بمستحب العمل ، كما أن هذا الخبر لا ينافى ما جاء فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال : سئل رسول الله عَيِّلِيَّهُ عن صوم يوم الاثنين فقال : فيه ولدت وفيه أنزل على القرآن . ولا تعارض بين الخبرين فقد يكون للحكم سببان كما قال المناوى .

٣٠٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النّبِيُّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ والأَخدَ والإثنيْنِ ومِنَ الشَّهْرِ الآخِرِ الثلاثاءَ والأربَعاءَ والخَميسَ .

أخرجه الترمذى فى جامعه وقال : هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدى هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه . وقال الحافظ فى فتح البارى هو أشبه ، قلت : وذلك لأن عبد الرحمن بن مهدى حافظ ثبت أما أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير فان كان ثقة ثبت فهو يخطىء فى حديث الثورى ، تابعه معاوية بن هشام القصّار ، لكنه صدوق له أوهام .

والحديث يبين أن النبي ﷺ لم يكن له حال واحدة في الصيام .

٣٠١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ
 مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ .

هذه الرواية أخرجها الجاعة إلا ابن ماجه وهي إحدى روايات عائشة رضى الله تعالى عنها فانظر الحديث رقم (٢٩١) ، ورقم (٢٩٥) . وانظر شرح الحديث الأخير . فستجد الاجابة عن سرّ اكثاره الصيام في شهر شعبان عَلَيْكُم .

٣٠٢ ـ عَنْ يَزِيد الرشْك قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قُلْتُ : مِنْ أَيَّهِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ لاَ يُبَالِى مِنْ أَيَّه صَامَ .

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في جامعه وقال : حسن صحيح .

قوله ( من أيَّه ) أى من أى جزء فيه ، أوله أو وسطه أو آخره ، واللفظ عند مسلم : لم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم .

ويستدل من هذا الخبر أن النبي ﷺ لم يحدد أياماً بعينها ليصومها ، وأنه من السنَّة استحباب صيام ثلاثة أيام من أول أو وسط أو آخر الشهر العربي .

٣٠٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِليَّة ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَصُومُهُ أَنْ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا اقْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ المدينَةَ صَامَهُ وأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَلَمَّا اقْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ اللهَرِيضَةَ وتُوكَ عَاشُورَاءُ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم والترمذي في جامعه .

والحديث ناسخ لفرض صيام عاشوراء ، بعد أنْ فرض الله عز وجل صيام رمضان وهو أحد الأدلة التي تفيد مخالفة أعداء الدين من كفار ومشركين في عباداتهم وعاداتهم ، كما يستدل منه استحباب صيام عاشوراء ، أما إضافة يوم آخر له فيؤخذ من رواية ابن عباس أن النبي عَلَيْتُهُمْ قال : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع .

أخرجه مسلم وأبو داود .

٢٠٠٤ عَنْ عَلْقَمَةَ (٢٣٨) قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَ يَخُصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ : كَانَ عَمَلُهُ دِيمةً ، وَأَيَّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ يُطِيقُ .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف ولم يخرجه الترمذى فى الجامع والذى فى الجامع حديث آخر بنحوه .

الذى أفهمه من هذا الحديث ببساطة شديدة وبدون اشكال ولا استشكال : لم يكن للنبي عَلِيْكَةً يوم أو أيام محددة ليصومها بشكل ثابت ، لماذا ؟ لأنه عَلِيْكَةً كان كثير الصوم في حياته ، وعائشة رضي الله عنها أفهمتنا ذلك ، فقد سئلت عن صيام النبي عَلِيْكَةٍ في شعبان فقالت .

لم أر رسول الله ﷺ يصوم فى شهر أكثر من صيامه لله فى شعبان ، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلاً .

أخرجه الإمام مسلم ، وانظر الحديث الذي تقدم برقم(٣٠٠)، كما أنه ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، في أوله أو في وسطه ، أو في آخره بلا تخصيص كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن يبالى من أي أيام الشهر يصوم .

أخرجه مسلم وغيره ، وانظر الحديث رقم (٣٠١) ، أيضاً ما جاء عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عَلِيلِيَّةٍ كان يتحرى صوم الاثنين والخميس .

أخرجه النسائي والترمذي وقد مر برقم (٢٩٧) .

أيضاً ما رواه مسلم والنسائي والترمذي عن عائشة أنها قالت : كان يصوم حتى نقول قد صام .

<sup>· (</sup>۲۳۸) علقمة هو ابن وقاص الليثي ثقة ثبت كما في التقريب.

وعن أنس : ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر . أخرجه البخارى ومسلم .

وهذه الأخبار لا تعارض بينها ، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصادفها صوم الاثنين والخميس أو أحدهما ، أيضاً صيام عشرة أيام أو أكثر يصادفها صوم الثلاثة ، أو الاثنين والخميس ، وعلى هذا فلا إشكال ، والله تعالى أعلم .

وأما قولها رضى الله عنها : وأيكم يطيق ماكان رسول الله ﷺ يطيق فسيأتى الكلام عليه قريباً إن شاء الله تعالى .

٣٠٥ \_ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدِى امْرَأَةٌ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قُلْتُ : فُلانة لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا ، وكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إلى رَسُولِ الله عَلَيْتُهُ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه .

قوله (فلانة): هي الحولاء بنت تويت بن حبيب كذا في رواية لمسلم في صحيحه. قوله (لا تنام الليل): لأنها تقوم الليل.

يستدل من الحديث ، كراهة التكلف فى العبادة وتحميل طاقة المسلم أكثر مما تحتمل ، وأنه من المستحب للمسلم الاقتصاد فى الطاعة والعبادة حفاظاً على دوام الصلة بينه وبين ربه عز وجل فكم من قائم لليل تغره كثرة ركعاته وهو فى الحقيقة لا صلاة له ، والله تعالى أعلم .

٣٠٦ \_ عَنْ أَبِى صَالِحَ قَالَ : سَأَلتُ عَائِشَةَ وأُمَّ سَلَمَةَ : أَىُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْنَ . وَانْ قَلَّ .

أخرجه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

قوله (ما ديم): أى ما دووم أو وُوظب عليه.

يدل الحديث على أن القليل من العمل إن دووم عليه ضمن الكثير من الأجر والثواب ، وأما

الكثير من العمل فيؤدى إلى الملل ثم الانقطاع ، فحرمان من فيض الله عز وجل فإن الله لا يكلف نفساً فوق طاقتها وقدرتها .

٣٠٧ - عَنْ عَمْرُو بْنِ قَيْسِ (٢٣٩) أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بِنَ حُمَيْدِ (٢٤٠) قَالَ : سَمِعْتُ عُوفَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيلَةً فاسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَبَدأً ، فَاسْتَفْتَحَ البَقْرَةَ ، فَلاَ يَمُرُّ بَآيةِ رَحْمَةٍ إلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ ، وَلاَ يَمُرُّ بَآيةِ عَذَابٍ إلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ ، وَلاَ يَمُرُّ بَآيةِ عَذَابٍ إلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ ، فَمَكَثَ رَاكِعاً بِقَدْرِ قِيَامِهِ وَيَقُولُ فَى رُكُوعِهِ : يَمُولُ فَى رُكُوعِهِ . ويقُولُ فِى شَبْحَانَ ذِى الْجَبُرُوتِ واللَّكُوتِ والكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ ، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رَكُوعِهِ . ويقُولُ فِى سَجُودِهِ : سُبْحَانَ ذِى الْجَبُرُوتِ واللكُوتِ والكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ ، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رَكُوعِهِ . ويقُولُ فِى سَجُودِهِ : سُبْحَانَ ذِى الْجَبُرُوتِ والملكُوتِ والكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ ، ثُمَّ شَجَدَ بِقَدْرِ رَكُوعِهِ . ويقُولُ فِى سَجُودِهِ : سُبْحَانَ ذِى الْجَبُرُوتِ والمُلكُوتِ والكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ ، ثُمَّ شَورَةً قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ، ثُمَّ سَجُودِهِ : سُبْحَانَ ذِى الْجَبُرُوتِ والمُلكُوتِ والكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ ، ثُمَّ شَورَةً يَقُولُ فَى الْجَبُرُوتِ وَالمَاكُوتِ والكَبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ ، ثُمَّ شَورَةً يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ .

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي ولكن مختصراً وإسناده صحيح.

هذا الحديث لا مناسبة له بهذا الباب ، وقد أجيب عن ذلك بأنه وقع من تصرّف بعض النساخ . وقيل لم يكن فى بعض النسخ المقروءة على المصنف لفظ باب صلاة الضحى ، ولا باب صلاة التطوع ، ولا باب الصوم بل وقع جميع الأحاديث فى ذيل باب العبادة . قال القارى فى جمع الوسائل : وحينئذ فلا إشكال .

قلت : ولا مانع من أن يقال أن هذا الحديث قد يشير إلى ما خص به النبي نفسه عن أمته فى أنه يجوز فى حقه صيام النهار وقيام الليل من غير تعب ولا سآمة ولا فتور .

ويستدل أيضاً من الحديث جواز الدعاء في الركوع بقوله ﷺ : سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكذلك في السجود ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢٣٩) عمرو بن قيس السكوني ثقة .

<sup>(</sup>۲٤٠) عاصم بن حميد صدوق مخضرم.

### بـــاب ما جاء فی قراءۃ رسول اللہ ﷺ

٣٠٨ ـ عَنْ يَعْلَى ِ بِنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مفسَّرةً حَرْفاً ، حَرْفاً .

أخرجه النسائى وأبو داود والترمذى فى جامعه ، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث الليث ابن سعد عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة . قلت يعلى بن مملك هذا مقبول كما فى التقريب ، ولكن يشهد له الرواية التى ستأتى إن شاء الله برقم (٣٠٩) . وفى هامش المشكاة قال الألبانى : صحيح .

والحديث يبين أن قراءة النبي ﷺ للقرآن كانت وأضحة بحيث يسهل على السامع أن يعد حروف كل كلمة . قال في تحفة الأحوذي : والمراد حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد .

٣٠٩ ــ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : مَداً .

أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود وابن ماجة .

قال فى عون المعبود: المراد أنه كان يمد ماكان فى كلامه من حروف المدّ واللين بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم عند أرباب الوقوف. وفى صحيح البخارى سئل أنس كيف كانت قراءة النبي الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحمن من ويمد بالرحم وهو يدل على أن النبي الله كان يمد قراءته فى البسملة وغيرها.

٣١٠ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ الرحْمَنِ الرحِيمِ يَقِفُ ، وكَانَ يَقْرَأُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ :

الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه ورواه الترمذي في جامعه وقال : هذا حديث غريب . قَالَ :

هكذا روى يحيى بن سعيد الأموى وغيره عن ابن جريح عن ابن مُليكة عن أم سلمة ، وليس إسناده بمتصل ، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبى عَلَيْ حرفاً حرفاً وحديث الليث أصح ، وليس فى حديث الليث ، وكان يقرأ مالك يوم الدين . قلت : حديث الليث رواه الترمذي هنا برقم ٣٠٧ ، ومراد الترمذي هنا تضعيف رواية ابن جريج بالانقطاع وترجيح رواية الليث عليها . وقد تعقب الترمذي المباركفورى فى التحفة وقال : صرح الحافظ فى التهذيب ان ابن مليكة روى عن أسماء وعائشة وأم سلمة .

وفى صحيح البخارى قال ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من الصحابة . فيجوز ان ابن مليكة كان يروى الحديث أولاً عن يعلى عن أم سلمة ، ثم لقيها فسمعه منها فروى بلا واسطة والله تعالى أعلم . انتهى .

وقال الألباني في هامش المشكاة تعقيباً على قول الترمذي وحديث الليث أصح ، ونحن نرى أن الأصح حديث ابن جريج لأنه تابعه على إسناده نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة ثبت ، وقد صحح حديث ابن جريج الدارقطني وغيره كها بيئته في تخريج صفة صلاة النبي عَلَيْظَةٍ .

٣١١ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ عَيْنِكَ : أَكَانَ يُسِرُّ بِالقِراءَةِ أَمْ يَجْهَرُ ، قَالَتْ : كُلِّ ذَلِكَ قَدْكَانَ يَفْعَلُ ، قَدْكَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ : الحمهُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سعةً .

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى فى جامعه والنسائى وقال الترمذى حسن غريب من هذا الوجه ، قلت الحديث عندهم جميعاً أطول من هذا وقد اختصره المصنف هنا بما يتناسب مع ترجمة الباب.

الحديث فيه الدليل على جواز قراءة القرآن إسراراً وجهراً تيسيراً وتسهيلاً على المسلمين. قال الطيبي (۲٤۱): دلّ على أن السُّعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر.

٣١٢ ـ عَنْ أُمِّ هَانِيءِ قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ باللَّيْلِ وأَنَا عَلَى عَرِيشِي :

أخرجه النسائي ، وابن ماجه وأحمد وفي الزوائد للبوصيري قال إسناده صحيح.

قوله (عريشي) : العريش هو السقف يصنع من العيدان أو سعف النخيل . والمراد هنا إنهاكانت فوق سطح بيتها . وقد كان ذلك قبل هجرة النبي عليه .

الحديث بدل على مشروعية رفع الصوت بالقرآن فى صلاة الليل ، ولكن الأفضل أن يخنى المرء صوته خشية الوقوع فى الرياء ، والله تعالى أعلم .

٣١٣ \_ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ مَعْفَّلِ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَا يَقْرأً : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيناً ، لِيغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ (٢٤٢) . قال : فَقَرأً وَرَجَّعَ . قَالَ : وقَالَ مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةَ لَوْلاً اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ (٢٤٢) . قال : فَقرأً وَرَجَّعَ . قَالَ : وقَالَ مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةَ لَوْلاً أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَأَخَذْتُ لَكُمْ فى ذَلِكَ الصَّوْتِ أَوْ قَالَ : اللَّحْنِ .

رواه البخارى ومسلم وأبو داود .

قوله ( يوم الفتح ) : أى يوم فتح مكة ، ولعل النبي ﷺ قرأها فى ذلك اليوم لينبّه إلى أن نزولها عليه يوم صلح الحديبية كان مقدمة وتوطئة لفتح مكة .

قوله (ورجّع): أى ردد صوته بالقراءة ومنه ترجيع الأذان.

قوله ( لولا لَن يجتمع الناس على ) : فيه دليل لمن يقول بخزن بعض العلم والامساك لعذر في ذلك ، كأن يجتمع الناس اجتماعاً يؤدى إلى فتنة أو مفسدة لجهلهم أو سفه عقولهم ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢٤١) انظر تحفة الأحوذي ج ٤.

<sup>(</sup>٢٤٢) آية ١، ٢ من سورة الفتح.

والحديث يدل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ، وأما التلحين فى القراءة فكرهها مالك والجمهور ، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف ، لأن ذلك سبب للرقّة واثارة الخشية واقبال النفوس على استماعه ، كذا قال أبو عبيد (٢٤٣) .

قلت : لعل الذين كرهوا التلحين ، إنما كرهوا تلك التلاوة التي يخرج فيها صاحبها عن قواعد التجويد والترتيل مما أدى إلى نزع هيبة القرآن من صدور الناس بالتفاتهم والتفافهم حول صوت المقرىء ، ومن ثم جنوحهم عن فهم القرآن وتدبر معانيه .

٣١٤ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًا إِلاَّ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ ، وكَانَ نبيُّكُمْ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ ، وكَانَ لاَ يرجِّعُ .

هذا حديث منكر فنى إسناده حسام بن مصَك الأزدى أبو سهل البصرى: قال فى التقريب ضعيف ويكاد أن يترك وفى ميزان الاعتدال ذكر الذهبى هذا الحديث وعده من مناكيره. قلت وفى إسناد الحديث انقطاع فهو حديث مرسل.

٣١٥ ـ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم رَبَّمَا يَسْمَعُهُ مَنْ في الحجْرَةِ وهُوَ في البَيْتِ

أخرجه أبو داود . وفى إسناده عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان قال فى التقريب : صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد والذى روى عنه هو يحيى ابن حسان وهو بصرى .

ويستفاد من هذا الخبر أن قراءة النبي ﷺ كانت وسطاً فلا هي مرتفعة ولا خفية ، فكان لا يسمعها من في الحجرة من أهله إلا إذا أصغى إليها وأنصت والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲٤٣) انظر عون المعبود ج ١ .

#### بـــاب ما جاء فی بکاء رسول الله ﷺ

٣١٦ ـ عَنْ مُطَرِّفِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى وَجُوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجلِ من البكاءِ .

أخرجه أبو داود بلفظ : وفي صدره أزيز كأزيز الرَّحى من البكاء ﷺ والحديث صحيح وقد صححه الألباني في هامش المشكاة .

قوله (أزيز المرجل): الأزيز هو الاضطراب من شدة الحركة أو الغليان والمرجل هو القدر من النحاس أو الحجر.

والمراد أن صدر النبي عَلِيْكُ كان يسمع له صوت من شدة بكائه عَلِيْكُ ، والحديث فيه دليل على تخشع رسول الله عَلِيْكُ في الصلاة ، من شدة خوفه وخشيته لله عز وجل . وفي الحديث دليل لمن قال بأن البكاء في الصلاة لا يفسدها والله تعالى أعلم .

٣١٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ عَلَىٰ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُرأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَسِلَمَ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى . فَقَرَلْتُ سُورَةَ النِّسَاء حَتَّى بَلَغْتُ : وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيداً (٢٤١) ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَيْنَى رَسُولَ اللهِ تَهْمِلانِ .

أخرجه البخارى ومسلم والترمذي في جامعه .

ر ۲۱٤) آية ۲۱ .

قوله (تهميلان): بفتح التاء وكسر الميم، يعنى تسيلان دموعاً، ولفظ البخارى ومسلم: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان والمعنى واحد.

والحديث يبين شدة تأثر النبي ﷺ بالقرآن ، وأن بكاءه إنما كان لمزيد شفقته ورحمته بأمته ، وأما سماعه القرآن من ابن مسعود فربما ليكون عرض القرآن سنّةً والله تعالى أعلم .

٣١٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرُو قَالَ : انْكَسَفَتِ النَّمْسُ يَوْماً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى حتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى حتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدُ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدُ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِى وَيَقُولَ : رَبِّ أَلُمْ تَعِدُنِى أَنْ لاَ تُعَذِّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ، رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِى أَنْ لاَ تُعَذَّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ، رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِى أَنْ لاَ تُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ انْجَلَتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتَانَ مَنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لَوْتَ أَنَى اللهَ تَعَالَى وأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَإَذَا انكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ .

الحديث أخرجه النسائى وأبو داود والحاكم مختصراً وقال صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب. وقد أخرجه أحمد وهو عند الطحاوى فى شرح معانى الآثار. قلت عطاء صدوق اختلط بآخرة ورواية الشهائل من طريق جرير بن عبد الحميد وهو ممن سمع من عطاء فى اختلاطه. ونابعه سفيان الثورى عند الحاكم فى المستدرك، والطحاوى فى شرح معانى الآثار، كذلك حاد بن سلمة عن عطاء عند أبى داود والطحاوى فى شرح المعانى ، وأما النسائى فقد أخرجه من طريق شعبة عن عطاء، وهؤلاء جميعاً سمعوا من عطاء قبل اختلاطه (٢٤٥) وعلى هذا فالحديث صحيح.

قوله ( انكسفت الشمس ) : أى اسودّت واحتجب ضوؤها لحيلولة القمر بينها وبين الأرض ، وهو أمر يحدث على فترات زمنيّة ثابتة .

<sup>(</sup>٧٤٥) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ، والتقييد والايضاح للعراق .

قوله (رب ألم تعدنى أن لا تعدبهم وأنا فيهم ، رب ألم تعدنى أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ) : ذلك لأن الله عز وجل وعده فى كتابه الحكيم أن لا يعذبهم عذاب الخسف والاستئصال . قال عز وجل : [وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ] (٢٤٦)

انكسفت الشمس في عهد رسول الله عَيَّاتِيْ يوم مات ابنه إبراهيم . فقال بعض الناس يقول أهل الجاهلية : أنها انكسفت لموت إبراهيم ، فخرج النبي عَيَّاتِيْ إلى المسجد ، وجمع الناس إلى الصلاة ، فصلى بهم ركعتين من غير زيادة ، في هيئها ، ثم خطب فيهم عَيَّاتِيْ وأعلمهم أن الشمس والقمر لا يتأثران بموت أحد أو حياته ، وسُمِع له نفخ وبكاء لشدة خوفه عَيِّتِيْ على أمته ونصح الناس أن يفزعوا إلى الدعاء والصلاة إذا رأوا ذلك ، وبين السبب فقال عَيِّتِيْ ولكن الله تعالى يخوف بها عباده . قلت : فالحكمة من الفزع إلى الدعاء والصلاة استحضار عظمة الله عز وجل ، والخشوع له رهبة منه ، فالتخويف مقصود منه التذكير بيوم الأهوال الأكبر ، لأنه من علاماته أن تتبدل سنن الكون في الشروق والغروب وظهور الدخان الأسود الذي يزكم الأنوف فإن قال قائل : إن الكسوف والخسوف أمر عادى يحدث بنظام دقيق كحدوث الليل والنهار . فيقال له : التسليم للعلم لا خلاف فيه ، وأيضاً تتبدر آيات الله والفزع إلى الله عز وجل حين رؤية هذا الحدث الذي لا يكون إلا في أزمنة متباعدة لا يتنافي مع ثوابت العلم التي لا تثبت أمام إرادة الله عز وجل والله تعالى أعلم .

ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة الكسوف ركعتان من غير زيادة في هيئتها ، والأمر فيه خلاف فقهي لا مجال لبسطه هنا ، وأن البكاء جائز في الصلاة ، وأن مناجاة الله عز وجل جائزة في الصلاة إن كانت لأمر يتصل بطلب الرحمة والاشفاق من عذاب الله عز وجل ، كها أن الآيات الكونية لا تتأثر بشيء يحدث بين العباد . فلا مجال للسحرة بعد ذلك اليوم أن يضحكوا على عباد الله من بعد ما تبين لهم الحق في كلام النبي الأمي عليه الصلاة والسلام .

٣١٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ابنةً لَهُ تَقْضِى فَاحْتَضَنَهَا فَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَاتَتْ وَهِى بَيْنَ يَدَيْهِ وصَاحَتْ « أُمُّ أَيْمَنِ » ، فقال يعنى صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ : أَتْبكِينَ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ . فَقَالَتْ : أَلْسْتُ أَرَاكَ تَبْكَىٰ ؟ قَالَ : إِنِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ : أَتْبكِينَ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ . فَقَالَتْ : أَلْسْتُ أَرَاكَ تَبْكَىٰ ؟ قَالَ : إِنِّى لَسْتُ أَبْكَى ، إِنَّمَا هِى رَحْمَةً ، إِنَّ المُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْن جَنْبِهِ وهُو يَحْمَدُ الله عَنْ وَجَلَّ .

<sup>(</sup>٢٤٦) آية ٣٣ من سورة الأنفال.

أحرجه أحمد والنسائى ورواية أحمد والشمائل صحيحة وهى من طريق أبى أحمد محمد بن عبد الله الزبيرى الكوفى وهو ثقة ثبت عن سفيان هو الثورى أمير المؤمنين فى الحديث عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس به .

ورواية النسائى من طريق أبى الأحوص سلام بن سليم الحننى عن عطاء السائب عن عكرمة . قلت عطاء بن السائب كان اختلط بآخرة كما بينت فى الحديث السابق ، لكن سفيان الثورى ممن روى عنه قبل الاختلاط فتكون روايته صحيحة أما رواية النسائى فهى ضعيفة لأن أبا الأحوص ممن سمع من عطاء فى الاختلاط ، لكن متابعة سفيان تصحح رواية النسائى .

قوله (ابنة له تقضى): زاد النسائى صغيرة ، ومعنى تقضى أى تموت ، ومز هى ؟ بالطبع ليست من بناته رضى الله عنهن !! لأن بناته متن فى كبرهن كما اتفق على ذلك أهل السير والتاريخ . فإن قيل ابنة لإحدى بناته وأضيفت إليه مجازاً ، رد بأن هذا الاحتال بعيد ، لأنه لم يثبت أيضاً أن إحدى حفيداته ماتت فى صغرها ، فإن قيل ، إن الإمام أحمد أخرج فى مسنده عن (أسامة بن زيد) قال : أتى النبي عليه بأمامة بنت العاص من زينب بنت رسول الله لله وهى فى النزع .

الحديث .. فالجواب عليه : أن أمامة رضى الله عنها عاشت بعد النبى عليه وتزوجت من على بن أبى طالب بعد موت فاطمة رضى الله عنها ومن بعد على تزوجت المغيرة بن نوفل بن الحرث وماتهت عنده . فإما أن تضعَّف رواية أحمد وإما أن يقال أنها أشرفت على الموت ولكنها شفيت بعد ذلك .

قلت : فأما رواية ابن عباس هنا فقد وقع فيها الوهم من عطاء ، فقال : ابنة ، والصواب : ابن . ويكون المراد ابنه ابراهيم على الحقيقة ، أو ابنه مجازاً ، ويكون ابن بعض بناته ، إمَّا محسن بن فاطمة أو عبد الله بن رقيّة بن عثمان ، نبه عليه القسطلاني ، وتقلته عن المناوى(٢٤٧).

قوله (وصاحت أم أيمن): أى رفعت صوتها بالبكاء وهذا فعل لا ينبغى لأحد من المسلمين، وأم أيمن هي حاضنة النبي ﷺ، يقال اسمها بركة وهي والدة أسامة بن زيد.

توله ( لست أيكي إنما هي رحمة ) : أى لا أبكى بكاء الجزع وعدم الصبر ، ولا يصدر عنى ما نهى الله عنه من الويل والثبور والصياح ، ذكره القارى(٢٤٨) .

<sup>(</sup>۲٤٧) شرح المناوى للشهائل بهامش جمع الوسائل.

<sup>(</sup>۲٤٨) انظر جمع الوسائل ج٢.

قلت : يؤيده قول رسول الله ﷺ فى نفس الحديث إنّ المؤمن بكل خير ، وعند النسائى بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل .

ومن فوائد الحديث جواز البكاء على الميت من غير صراخ ولا صياح ، وأن بكاء الرحمة هو بكاء التأثر من الموت أو الفراق ولكن رضاء وصبراً .

٣٢٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَبَّل عُثْمَانَ بنَ مَظْعُون وهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تُهراقَانِ .

أخرجه أبو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه .

وقال الترمذى حسن صحيح ، قلت فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما فى التقريب وقال الألبانى فى كتابه الجنائز. وله شاهد بإسناد حسن يراجع فى مجمع الزوائد (٢٠/٣) قلت : وجدته فى المجمع من حديث معاذ بن ربيعة قال : رأيت رسول الله عليه على عبان بن مظعون . وحسن الهيشمى إسناده . قلت وبالرجوع إلى كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمى وجدت أن هذه الرواية تفرد بها أيضاً عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به (٢٤٩) فكأنه أى عاصم رواه عن عامر بن ربيعة مرة ورواه أخرى عن عائشة . وكما علمت فهو ضعيف ولا يصح متابعته .

قوله ( تهواقان ) : بضم التاء بمعنى تنهمر منهها الدموع وفى رواية ابن ماجه لفظ : فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على خدّيه .

قوله (عثان بن مظعون): صحابى جليل أسلم فى ساعة واحدة مع الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبى سلمة وأبى عبيدة الجراح فى أول الإسلام قبل دخول رسول الله عليه الله عليه وهو أول دار الأرقم، وأنه حرم الحنمر فى الجاهلية، وقد هاجر الهجرتين وشهد بدراً ودفن بالبقيع، وهو أول من توفى من المهاجرين، وكان من أشد الناس اجتهاداً فى العبادة يصوم النهار ويصلى الليل ويتجنّب الشهوات.

والحديث يفيد جواز البكاء عند الميت وتقبيله . وقد ثبت أن أبا بكر قبَّل رسول الله عَلَيْكُ وهو ميت وقال : طبت حيًّا وميِّتا .

<sup>(</sup>٢٤٩) يبدو أن تصحيفا وقع فى مجمع الزوائد حيث قال عن معاذ بن ربيعة وهو فى كشف الأستار عن عامر بن ربيعة ولم عن ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى .

٣٢١ – عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ : أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَادِفْ اللَّيْلَةَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا . قَالَ : انزلْ . فَنَوْلَ فِي قَبْرِهَا .

أخرجه البخارى وأحمد والبيهتي في السنن ووهم الحاكم فأخرجه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

هذا الخبركغيره من الأحاديث السابقة أراد بها الترمذى الاستشهاد على بكاء النبي عليه ، فهو كغيره يتأثر بما يجرى حوله ، وحديث أنس فيه دليل على جواز الجلوس على شفير القبر ، وجواز البكاء على الميت لكن من غير رفع صوت كذلك يجوز للرجال حمل النساء وادخالهن القبر ، وأنه من الأفضل أن لا يكون الذي يدخل المرأة القبر قد جامع أهله في تلك الليلة أو الساعة التي سبقت الدفن بما ثبت من قوله : (أفيكم رجل لم يقارف الليلة ) يعنى لم يجامع .

## بـــاب ما جاء فی فراش رسول الله علیسته

٣٢٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُ لِيفٌ .

أخرجه الجاعة إلا النسائى . وجاء عند أبى داود وابن ماجه لفظ ضجاع بدلاً من فراش ، والمعنى واحد .

> قوله (من أَدَم): بفتح أوله ووسطه ـ جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. قوله (ليف): هو قشر النخيل.

والحديث يبين كيف كان عيش النبي ﷺ واظهار مدى تواضعه فى فراشه وقد أُمر أن لا يمدّن عينيه إلى الدنيا وزهرتها ، فمن ثم اقتصر منها على أقل ممكن مع تيسّرها عليه . والله تعالى أعلم .

٣٢٣ ـ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ محمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ : مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم فى بيتك ؟ قالت : من أَدَم حَشُوهُ لِيفٌ . وسُئِلتْ حَفْصَةُ : مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ فِى بَيْتِكَ ؟ قَالَتْ : مِسْحاً نَثْنِيهِ ثَنِيَّتَيْنِ ، فَيَنَامُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ : لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنَيَاتٍ لَكَانَ أَوْطاً لَهُ . فَتَنْيَنَاهُ لَهُ أَرْبَعَ ثَنْيَاتٍ . فَلَمَّا فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ : لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنَيَاتٍ لَكَانَ أَوْطاً لَهُ . فَتَنْيَنَاهُ لَهُ أَرْبَعَ ثَنْيَاتٍ . فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا فَرَشَتُمُوا لِى اللَّيْلَةَ ؟ قَالَتْ : هُوَ فِرَاشُكَ إِلاَّ أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بَأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ ، فَلْنَا هُوَ فِرَاشُكَ إِلاَّ أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بَأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ ، فَلْنَاتُ هُو أَوْلَا لَكَ اللّهُ اللّهُ مَنْعَتْنِى وِطاءَتُهُ صَلاتِى اللّهُ لَهُ .

تفرد به الترمذي في الشمائل وفي إسناده انقطاع ، فالإمام الباقر وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، ولد سنة أربع وخمسين وعائشة رضي الله عنها توفيت على

الصحيح سنة ست وخمسين (٢٥٠) ، والجزء الخاص بكلام عائشة رضى الله عنها يشهد له الحديث السابق ، أما الجزء الذي يخص حفصة فله شاهد عند أبى الشيخ فلينظر. قلت ضعفه الألباني في مختصر الشمائل له وقال ضعيف جداً.

قوله (مِسْحاً): بكسر فسكون، وهو الفراش الخشن يصنع من الصوف. قوله (أوطأ): أي ألين.

والحديث يفيد أن النبي ﷺ كان لا ينام على فراش ليّن ، فلين الفراش مدعاة للدعة والترفه وكلاهما موجب لكثرة النوم التي تسلم الانسان للغفلة عن عبادة الله عز وجل ، وحاشا للنبي ﷺ أن يكون كذلك وهو الذي لا ينام قلبه .

<sup>(</sup>٢٥٠) وفى إسناده أيضا عبد الله بن ميمون القداح منكر الحديث متروك كما فى التقريب ولم نضعفه به أولا لأنه وقع تصحيف فى النسخ التي بين يدى فذكر باسم عبد الله بن مهدى وقد تنبينا لهذا الخطأ من تحفة الأشراف حديث (١٨٥٠٩) كما نبه على التصحيف الأستاذ عبد الصمد شرف الدين محقق التحفة . وكذلك الشيخ الألباني .

# بـــاب ما جاء فی تواضع رسول اللہ ﷺ

٣٧٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُطْرونى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بنَ مَرْيَمَ ، إنَّمَا أَنا عَبْدٌ . فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ .

الحديث أخرجه البخاري وأحمد في مسنده والدارمي والطيالسي.

قوله (لا تُطروني): من الإطراء وهو الغلو في المدح.

والحديث فيه النهى عن مدح الرسول بما يتجاوز حدود العبودية لله عز وجل ، فلا يجب على مسلم يؤمن بالله وبالرسول واليوم الآخر أن يصف رسول الله على بصفات لا تكون إلا لله عز وجل ، أو أن يوصف بأوصاف تنافى قول الله عز وجل الذى فى آخر سورة الكهف : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى إنما إلهكم إله واحد » ، والمثلية فى الآية : تعنى الخلقة ، لأنه بشسر يجوز فى حقه المرض والموت ، غير أن الله عز وجل اصطفاه بالنبوة والرسالة وعصمه من الناس وفضله على بنى آدم . كما جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عليلية قال : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع أخرجه مسلم وأبو داود .

واعلم أن المدح جائز بشرط ألا يؤدى إلى الغلو فى الرسول عَلَيْكُ لحديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضى الله عنه قال : انطلقت فى وفد من بنى عامر إلى رسول الله عَلَيْكُ . فقلنا : أنت سيّدنا . فقال : السيّد الله . قلنا : وأفضلنا فضلاً ، وأعظمنا طولاً . فقال : قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان .

أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.

٣٢٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ لِى إِلَيْكَ حَاجَةً . فَقَالَ : اجْلِسِي في أَيِّ طَرِيقِ المدينَةِ شِئْتِ أَجْلِسُ إِلَيْكِ .

أخرجه مسلم من طريق حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس به وفى إسناد الشهائل سويد ابن عبد العزيز أوهو لين الحديث كما في التقريب ، فتكون رواية الشهائل صحيحة لغيرها بمتابعة حاد بن سلمة عند مسلم . وقد أخرجَه أيضا أحمد وأبو داود وأبو الشيخ ، وقد رواه البخارى تعليقاً ومختصراً .

والحديث دليل على رحمة النبي ﷺ بالنساء بوجه عام ، أو بكبار السن ، أو بضعاف العقول سواء كان الضعف العقلي نتيجة للشيخوخة ، أو هو نقص في الخلقة .

يدل على ذلك ما جاء فى رواية عند مسلم : «كان فى عقلها شىء» وقوله ﷺ : « اجلسى فى أى طريق المدينة بشئت أجلس إليك » ، لا يدل فقط على تواضعه أو رحمته ، وإنما يدل أيضاً على رقة قلبه عليه أفضل الصلاة والسلام .

٣٢٦ – عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُ المُرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَيَرْكَبُ الحَمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ ، وكَانَ يَوْمَ بَنى قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بحبْلٍ مِنْ لِيفٍ وَعَلَيْهِ إكافٌ مِنْ لِيفٍ .

أخرجه الترمذى فى جامعه وابن ماجه وفى إسناد الحديث مسلم الأعور. قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تُكلِّم فيه. وقد روى عنه شعبة وسفيان المُلائى. قلت : مسلم هذا

ضعيف كما فى التقريب (٢٥١) ، ولكن الحديث له شواهد كثيرة . ستأتى فى الشرح إن شاء الله تعالى .

قوله ( يعود المرضى ) : أى يزورهم .

قوله (حمار مخطوم): أى له خِطام بكسر أوله، وهو الزّمام.

قوله (أكاف): أى برذعة ، وهي بمنزلة السرج للفرس والرحل للبعير توضع على ظهر الحيوان ليجلس عليها الراكب.

والحديث يدل على استحباب عيادة المرضى كما يدل على تواضعه على الله وعطفه ، ولأن عيادة المرضى والدعاء لهم عبادة . كما كان عليه المجانز للصلاة والدفن كما كان يقبل دعوة العبيد ، يشهد لذلك حديث جابر في الصحيحين قال :

مرضت فأتانى النبي ﷺ يعودنى وأبو بكر وهما ماشيان ، فوجدانى أُغمى علّى ، فتوضأ النبي ﷺ ثم صب وضوءه على فأفقت .

ويشهد لحضوره الجنائز ما جاء فى الصحيحين عن على رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة فى بقيع الفرقد فأتانا رسول الله عَلَيْكِ فقعد ، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال : ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة .

وعن تواضعه للعبيد ، قد أخرج البخاري عن أنس قال :

كانت أمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله عليه فتنطلق به حيث شاءت.

وأما عن ركوبه الحار فله شاهد من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنها : أن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وأردف أسامة وراءه .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود ِ.

وأما بنو قريظة فهم جماعة من يهود المدينة نقضوا عهد النبي عَلَيْتُ ونكثوا بالإيمان فعزم على طردهم ، وبعد أن انتهت غزوة الأحزاب ، حاصرهم خمسة وعشرين يوماً حتى خضعوا لأمره ونزلوا

<sup>(</sup>٢٥١) قال عمرو بن على الفلاس: منكر الحديث جداً ، وقال فى موضع آخر متروك الحديث. وقال الساجى: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء وقال أحمد بن حنبل ضعيف. وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: لا شيء. وفى قول آخر قال: ليس بثقة. وقال البخارى: يتكلمون فيه. وقال فى موضع آخر: ضعيف ذاهب الحديث لا أروى عنه. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال مرة: متروك. وضعفه الدارقطنى. وفى موضع قال متروك. وانظر التهذيب.

على حكمه ، غير أنه أمر بقتلهم جميعاً ما عدا امرأة تسمى بنانة زوجة الحكم القرظى لقتلها خلاد بن سويد بناء على حكم سعد بن معاذ بعدما ولاه رسول الله على ليكون حكماً بين اليهود وبين المسلمين ، فقال سعد رضى الله عنه : « إنى أحكم فيهم أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم ، فقال رسول الله على لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة (٢٥٧) وانظر الفصول لابن كثير ، فقد اختصرت منه هذا الجزء الأخير من الشرح والحناص بيهود بنى قريظة .

٣٢٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُدْعَى إِلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ والإِهَالَةِ السَّنِخَةِ فَيُجِيبُ ، ولَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُّهَا حَتَّى مَاتَ .

الرواية هنا عن الأعمش عن أنس بن مالك وهي منقطعة ، ففي تهذيب التهذيب قال : وروى عن أنس ولم يثبت له منه سماع . والحديث رواه البخارى والترمذي عن قتادة عن أنس به وعندهما زيادة وأخرجه النسائي وابن ماجة فرواية الشمائل صحيحة لغيرها .

قوله ( الإهالة السنخة ) : الإهالة بكسر الهمزة : الدهن يؤتدم به ، والسنخة بكسر النون ، أى متغيرة الرائحة لطول مكتما .

مناسبة الحديث هنا بيان تواضع معيشة رسول الله عَيِّلِيَّةً ، وزهده والتقلل من الدُّنيا وعفة نفسه ، حتى أنه رهن درعه حتى يستطيع أن يشترى شعيراً لأهله . وكما جاء فى رواية البخارى والترمذى فى الجامع أنه عَيْلِيَّةٍ قال : ما أمسى عند آل محمد عَيِّلِيَّةٍ صاعٌ برِّ ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة . ومن فوائد الحديث جواز التعامل مع أهل الكتاب فيما يكون حلالاً فى شرعنا ، وأن التعامل معهم لا يضر وإن كان غالب أموالهم مصدرها غير شرعى ، أيضاً جواز الرهن والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢٥٢) الأرقعة هي السموات.

٣٢٨ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ رَثِّ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لاَ تُسَاوِى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ . فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حجَّا لا رِيَاءَ فِيهِ ولاَ سُمْعَةً .

أخرجه الترمذى وابن ماجة من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك والربيع صدوق سىء الحفظ ، ويزيد بن أبان ضعيف ، كذا فى التقريب وله شاهد ذكره الذهبي فى الميزان من طريق عبد الله ابن حُكيم الكنانى رجل من أهل اليمن من مواليهم عن بشير بن قدامة الضبابى ، قال : أبصرت عيناى حبى رسول الله عليه واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول : اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا هباء ولا سمعة والناس يقولون : هذا رسول الله عليه اللهم الله عند بن بشير القرشى ، عن عبد الله بن حكيم الكنانى : مجهول وكذا شيخه اه. وقد صحح الحديث الشيخ الألبانى وهو فى صحيحته .

٣٢٩ ــ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَالَهِ . قَالَ : وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِلْأَلِكَ .

أخرجه الترمذى فى جامعه وقال : هذا حديث حسن غريب . قلت : وهو من رواية حميد عن أنس وقد سبق الكلام على سماع حميد وهو الطويل من أنس ، فانظر تحقيق الحديث رقم (٤٧) لتعرف ترجمة حميد . وقد أخرجه أيضاً البخارى فى الأدب المفرد وأبو الشيخ فى أخلاق النبى عيالية . وهو حديث صحيح .

والحديث فيه بيان لمنزلة النبي على في في في في في المستقيم من بعد ماكانوا في ضلال مبين ، من أجل هذا فلا يكمل الإيمان الذي هداهم إلى الصراط المستقيم من بعد ماكانوا في ضلال مبين ، من أجل هذا فلا يكمل الإيمان حتى يكون النبي على أحب من كل شيء يجبه المسلم ، يشهد لذلك حديث أنس رضى الله عنه عن النبي على قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ، أخرجه البخارى ومسلم والنسائى .

قلت : وحب الرسول عَيْضَة يقتضى اتباعه وطاعته ، والتحلّى بسنته المطهرة . وأما كراهته لقيام الناس له فهو لأجل تواضعه لربه عز وجل أو لمخالفته للملوك المتكبرين والمتجبرين ، وفضل بفطرته السليمة أن يكون بسيطاً غير متكلف ولا مكلف ، حتى يقتدي بفعله من يأتى بعده ليحكم المسلمين ، والله تعالى أعلم .

٣٣٠ ـ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلَى ۗ قَالَ : سَأَلْتُ خَالَى هِنْدَ بْنَ أَبِى هَالَةَ وَكَانَ وصَّافاً عَنْ حِلْية رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَنَا أَشْتَهِى أَنْ يَصِفَ لِى منْهَا شَيْئاً فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخْماً مُفَخَّماً يَتَلاً لأَ وَجْهُهُ تَلاَّلُو القَمَرِ لِيلةِ البَدْرِ فَذَكَرَ الحديثَ بِطُولِهِ (٢٥٣) .

قَالَ الحَسَنُ : فَكَتَمْتُهَا الحُسْيْنَ زَمَاناً ثُمَّ حَدَّتُهُ فوجَدَّتُه قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَمَّا الحُسْيْنُ : وَوجُدَّتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً . قَالَ الحُسْيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ ، فَقَالَ : كَانَ إِذَا أَوى الحُسْيْنُ : فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَانَ إِذَا أَوى إِلَى مَنْزِلِهِ جَوَّا دَخُولَهُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ، جُزْءاً للهِ وجُزْءا لِنَهْسِهِ ، ثُم جَزاً جُزْاهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ ، فَيرُدَّ ذَلِكَ بالخَاصَّةِ عَلَى العَامَّةِ ، ولاَ يَدَّخُو عَنْهُمْ شَيْئاً ، وكَانَ مِن سِيرَتِهِ في وبَيْنَ النَّاسِ ، فَيرُدَّ ذَلِكَ بالخَاصَّةِ عَلَى العَامَّةِ ، ولاَ يَدَّخُو عَنْهُمْ شَيْئاً ، وكَانَ مِن سِيرَتِهِ في وبَيْنَ النَّاسِ ، فَيرُدَّ ذَلِكَ بالخَاصَّةِ عَلَى العَامَّةِ ، ولاَ يَدَّخُو عَنْهُمْ شَيْئاً ، وكَانَ مِن سِيرَتِهِ في وبَيْنَ النَّاسِ ، فَيرُدَّ ذَلِكَ بالخَاصَةِ عَلَى العَامَةِ ، ولاَ يَدَّرِ فَضُلِهِمْ في الدِينِ ، فَمِنْهُمْ ذُو الحَوائِجِ ، فيتَشَاعَلُ بِهِمْ ويَشَعْلُهُم فَمُ الطَّالِقَ مَنْ السَّاعِ والمَعْقِمْ في اللهِ إِنْ المَاكِنِهِمْ عَنْهُ وإِخْبَارِهِمْ باللّذِي يَنْبَغِي لهُم ويقولُ : لِيبَلِغُ الشَّاهِدُ يُصلَحُهُمْ والأُمَّة مَنْ مَسَاءلِتِهِمْ عَنْهُ وإِخْبَارِهِمْ باللّذِي يَنْبَغِي لهُم ويقولُ : لِيبَلِغُ الشَّاهِدُ يُسَاطِعُ البَاخَهُ مَنْ مَسَاءلِتِهِمْ عَنْهُ وإِخْبَارِهِمْ باللّذِي يَنْبَغِي لهُم ويقولُ : لِيبَلِغُ الشَّاهِدُ ويشَعْلُ مِنْ اللهَاعَةُ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهَ يَعْبَلُ مِنْ الْعَلْمَ مَنْ مَسَاءلِتِهِمْ عَنْهُ وإلَا عَنْ يَعْدَلُونَ الْإِنْ عَلْ الْعَنْ يَعْمَى الْمُغَلِّ فِيهِ .

قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَخْزِنُ لِسَانَهُ إِلاَّ فِيمَا يعنِيهِ ويُؤلِّفهُمْ ولاَ

<sup>(</sup>٢٥٣) انظر تخريج الحديث رقم ٧ ، ٢٢٥ والذي هنا هو الجزء الأخير في حديث الحسن بن على رضي الله عنهما .

ينفِّرهُمْ ، ويُكرِمُ كريمَ كلِّ قَوْمٍ ، ويولِّيه عَلَيْهِم ، ويحلِّر النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَطْوِى عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم بِشُره وخلقه ، وَيَتَفَقَّلُ أَصْحَابَهُ ويسالُ النَّاسَ عمَّا في النَّاسِ
ويحسِّن الحسن وَيُقوِّيهِ ، ويقبِّحُ القَبِيحَ ويُوهِيه ، معتدلَ الأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ ، لاَ يَعْفَلُ
مِعَافَةَ أَنْ يَغْفَلُوا أَوْ يَملُّوا (٢٥٤) ، لِكُلِّ حَالٍ عَنْدَهُ عِتادٌ ، لا يقصِّرُ عَنْ الحقِّ ولاَ يُجَاوِزُهُ .
الذينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ حَيَارُهُمْ ، أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعمُّهُمْ نَصِيحةً وأعظمُهُمْ عندَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَتُهُمْ مُواسَاةً ومُؤَازَرةً .

قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ .

فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لاَ يَقُومُ ولاَ يَجْلِسُ إلاَّ عَلَى ذِكْو ، وكانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ المَجْلِسُ ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ ويُعْطَىٰ كلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ لاَ يحسِبُ جَلَيسهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فَي حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَى يكُونَ هُوَ المنْصَرِفُ عَنْهُ ، ومَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِهَا أَوْ بَمِيسُورٍ مِنَ القَوْلِ ، قَدْ حَتَى يكُونَ هُو المنْصَرِفُ عَنْهُ ، ومَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِهَا أَوْ بَمِيسُورٍ مِنَ القَوْلِ ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبًا وصَارُوا عندَهُ في الحق سَوَاءُ ، مَجْلِسُهُ مَجْلِسُهُ عَلَيْهِ الحُومُ ، ولا عِلْمَ وحِلْمٍ وحَيَاءٍ ، وأَمَانَةٍ وصَبْرٍ ، لاَ تُرْفَعُ فِيهِ الأَصواتُ ، ولاَ تُوَبَنُ فِيهِ الحُومُ ، ولا يُعْمَونَ فِيهِ المَّولِينَ يَتَفَاضَلُونَ فيه بالتَقُوى ، مُتواضِعينَ يوقَرُونَ فيهِ الكَبِيرَ ويَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ ويُؤْرُونَ فيهِ الكَبِيرَ ويَرْحَمُونَ فيهِ الصَّغِيرَ ويُؤْرُونَ فيهِ الكَبِيرَ ويَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّعِيرَ ويُؤْرُونَ فيهِ الكَبِيرَ ويَرْحَمُونَ فيهِ الطَّغِيرَ ويؤُرُونَ فيهِ الكَبِيرَ ويَوْرُونَ فيهِ الكَبِيرَ ويَوْرُونَ فيهِ العَربَ .

رواه الطبرانى والبيهتى وأبو الشيخ فى أخلاق النبى ﷺ وفيه راويان مجهولان وانظر الحديث رقم (٢٢٥).

قوله (عن مدخله): أي عن سلوكه وأحواله في بيته ﷺ.

قوله (عن مخرجه): أي عن أطواره خارج بيته ﷺ.

قوله (يدخلون رواداً): الرواد جمع رائد من الرود، وهو الطلب وهو فى الأصل مَنْ يتقدم القوم لينظر الكلأ ومساقط الغيث، والمقصود هنا أكابر الصحابة يدخلون عليه ليستفيدوا منه ويفيدوا باقى الأمة.

<sup>(</sup>٢٥٤) في الأصل الذي نقلت منه بملوا وهو بتحقيق الأستاذ عزت عبيد الدعاس وصححته من جمع الوسائل للقارى ، ومن أخلاق النبي ﷺ لأبي الشيخ .

قوله ( لا يفترقون إلا عن ذواق ) : من الذّوق والأصل فيه الطعام ، إلا أن المعنى مقصود به العلم والخير والله أعلم .

قوله (أدلة): أى علماء يدلون الناس على الخير الذي علموه منه عليه الله

قوله ( يخزن لسانه ) : أي يحفظ لسانه .

قوله (مواساة): أى مداراة ، والمعنى إصلاح حال الناس سواء بالمال أو بالنفس عند المحن والأزمات والمواقف الشديدة العارضة.

قوله (ومؤازرة): أي معاونة في الأعال أو الآراء وإيجاد سبل التخفيف.

قوله (ولا تُؤين فيه الحرم): أي لا تعاب ولا تغتاب فيه حرمات الناس.

قوله (ولا تُنشى): بضم أوله ثم سكون وفتح، أى لا تشاع أو تذاع.

كان النبي ﷺ إذا رجع إلى منزله وزّع وقت مكثه فيه ثلاثة أجزاء ، فالجزء الأول جعله للصلاة والدعاء وذكر الله عز وجل.

والجزء الثانى كان لأهله رضوان الله عليهم يعاشرهم فيه ويتألفهم ، ويوجههم إلى الذى ينبغى أن يكونوا عليه ، ثم خصص وقتاً يخلوا فيه لحاله ، يعطى بدنه راحته وحقه من السكون ، وربما انصرف إلى التأمل والتفكر ، غير أنه عليه أخذ من حصته قسماً فجعله بينه وبين الناس جميعاً ، يستقبل فيه خاصة الصحابة وأكابرهم ، يستمع إليهم ، ويعلمهم ليبلغوا عامة الناس ، كما كان يفعل مع أصحاب الوفود ، أو أنه في بعض الأحيان يستقبل هؤلاء وهؤلاء فلا يبخل على أحد منهم بشيء من النصح أو الهداية ، وإمّا بالمال والعطايا .

وكان من عادته على تقديم أهل الصلاح والعلم والشرف وهم أهل الفضل على غيرهم باذنه ، وكان فيهم ذو الحاجة وذو الحاجتين وذو الحوائج ، فيتشاغل بطلباتهم ويشغلهم أيضاً معه بها بما يصلح لهم ولباقى الأمة ، ويخبرهم بالذى ينبغى أن يفعلوه ، ويقول : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، وأبلغونى حاجة من لا يستطيع ابلاغها فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع ابلاغها فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع ابلاغها فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع المديدة وقدميه يوم القيامة » .

لأنه أدّى أمانة التبليغ ولم يحجب عن الحاكم أحوال شعبه ومحكوميه ، فيعين هؤلاء على الحصول على طلباتهم ويعين أهل الحكم على القيام بدورهم ، هذا هو هدى النبي عَلَيْظُم في استقباله لأشراف

الناس ، فلم يكن اجتماعه بهم إلا من أجل الحير والنفع والجد لصالح الجميع ، وأما اللغو والكلام فيما لا ينفع الناس فلم يكن ذلك من سنته ، ولهذا فانك تجد الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون رواداً طلاباً للعلم والفضل يبتغون لأنفسهم الحير فيخرجون من عنده أدلة ، هداة للناس إلى سبل الحير والرشاد .

هذا عن مدخل رسول الله عَيْلِيِّهِ ، فأما مخرجه ، يعنى حاله بين الناس خارج بيته فكيف كان ؟ كان رسول الله عَيْلِيّهِ حافظاً للسانه فلا يتكلم إلا فيم يهم وينفع فلا ينطق إلا خيراً ، وكان من طبعه عَيْلِيّهِ أن يجمع الناس على كلمة واحدة كأنهم على قلب رجل واحد ، لأنه كان يعلم أن النفور خلافٌ وكُرْهٌ ونزاعٌ وفسادٌ ، وأما الوحدة والاجتماع على الكلمة الواحدة ، ففيها الخير والتقدّم والفلاح للأمة .

وكان من هديه على أن يكرم كريم كل قوم إذا جاء معلناً اسلامه فيقابله بما يناسبه من التقدير ثم يوليه على قومه وذلك لعظم حكمة الرسول على أن تدبيره لأمور الناس ، فالاسلام لا يسلب الناس مكانتهم وحقوقهم مالم تخالف شرعاً أو أمراً إلهياً.

 والسلام لا يخص أحداً بالكلام دون أحد فى المجلس ، وإنماكل واحد من الجالسين له حظ عنده من السماع حتى لا يَظن جليسه أن احداً أكرم عليه منه .

وأما عن المجلس ، فهو مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة لا ترتفع فيه الأصوات كما لا تعاب ولا تغتاب فيه حرمات الناس فهو مجلس شريف ، لأن أعضاءه شرفاء وعلى رأسهم سيدهم عليه ، وإن صدرت فى المجلس من بعض الناس سقطة أو هفوة أو زلّة ، فلا يسمع لها خبر خارج المجلس ، لهيبة النبي عليه وجلاله واحترامه وعدم الحرص على اغضابه ، أو قل لحسن أخلاق أصحابه الكرام الذى تخلقوا بخلق النبوة من منبعها الأصيل ، وهم عنده جميعاً متساوون ، فلا فضل لأحد عنده على أحد إلا بالتقوى ، وتجد أن الكبير فيهم متواضع ، وهم يحترمون الكبير ويوقرونه ، ويرحمون الصغير ويؤثرون صاحب الحاجة على من لا حاجة له ويراعون الغريب ويكرمونه .

٣٣١ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : لَوْ أُهْدِىَ إِلَىٰ كُراعٌ لَقَبِلْتُ ولو دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ.

الحديث أخرِجه الترمذي في الجامع . وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْتُهُ قال : لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت .

قوله (كُراع): بضم أوَّله: من الانسان: ما دون الركبة إلى الكعب ومن البقر والغنم مستدق الساق العارى من اللحم.

قال المباركفورى فى التحفة : وفى الحديث دليل على حسن خلقه ﷺ وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذى يدعوه إليه شيء قليل . تنبيه : قال ابن حجر فى الفتح : وقد زعم بعض الشراح وكذا وقع للغزالى أن المراد بالكراع فى هذا الحديث (٢٥٥) المكان المعروف بكراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة ، وزعم أنه أطلق ذلك

<sup>(</sup>٢٥٥) يعنى حديث أبي هريرة ، وانظر فتح البارى .

على سبيل المبالغة فى الإجابة ولو بعد المكان ، لكن المبالغة فى الاجابة مع حقارة الشيء أوضح ، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة .

٣٣٧ \_ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَعْلِ ولاَ بِرْذُون .

أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الجامع وأحمد في مسنده .

قوله (بِرْدُون): في المعجم الوسيط: ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب ، عظيم الخلقة ، غليظ الأعضاء، وقال المناوى: هو الفرس العجمى وفي المغرب: هو التركي . قلت : وذهب إلى هذا ابن حجر في هدى السارى فقال: براذين : الأفراس غير العربية .

والحديث بظاهره يفيد بأن النبي عَلِيلَةٍ حينا عاد جابراً رضى الله عنه في مرضه لم يكن راكباً بغلاً ولا برذوناً ، فهاذا كان يركب ؟ قلت : لعله جاء ماشياً دلالة على تواضعه عَلِيلَةٍ . ففي البخارى بنفس الإسناد عن جابر قال : مرضت مرضاً فأتانى النبي عَلِيلَةٍ يعودنى وأبو بكر وهما ماشيان .

قال ابن حجر فى الفتح وقوله فى حديث جابر: «جَاءَنَى النبي ﷺ يعودنى ليس براكب بغل ولا برذون ». هذا القدر أفرده المزى فى الأطراف ، وجعله الحميدى من جملة الحديث الذى أوله : مرضت فأتانى رسول الله ﷺ يعودنى وأبو بكر وهما ماشيان ، وأظن الذى صنعه هو الصواب .

٣٣٣ \_ أَنْبَأَنَا يَحْيَىٰ بنُ الهَيْنَمِ العطَّارُ (٢٥١) قَالَ : سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّم (٢٥٧) قَالَ : سَمَّانِيٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوسُفَ وأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ وسَلَّم يُوسُفَ وأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ ومَسَحَ عَلَى رَأْسِي .

أخرجه أحمد ، والاسناد صحيح وقد أخرجه الطبراني أيضاً وزاد «ودعا لي بالبركة » .

<sup>(</sup>٢٥٦) يحيى بن أبي الهيثم العطار ثقة كما في التقريب.

<sup>(</sup>٢٥٧) يوسف بن عبد الله بن سلام من صغار الصحابة ذكره العجلي في ثقات التابعين.

والحديث يدل على تواضع النبي ﷺ وحسن معاملته لأصحابه وأولادهم ، وفيه جواز حمل الأطفال والمسح على الرأس والدعاء لهم بالبركة .

٣٣٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُجَّ عَلَىٰ رَحْلٍ رَثٍ وَقَطِيفَةٍ كُنَّا نَرَى ثَمَنَها أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بهِ رَاحِلَتُهُ ، قَالَ : لَبَيْكَ بحجةٍ لاَ سُمْعَةَ فيها ولا رِيَاءً .

الحديث سبق أن أخرجه برقم (٣٢٨) ، وإنما أورده هنا ليبين بعض الاختلاف في اللفظ والله تعالى أعلم .

٣٣٥ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَجُلاً خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَرِيداً عَلَيْهِ دُبَّاءُ . قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْخُذُ الدُّبَاءَ وكَانَ يُحْبُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ يُحِبُ الدُّبَاءَ . قَالَ ثابتُ : فَسَمِعتُ أَنساً يقُولُ : فَمَا صُنِعَ لِى طَعَامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دَبَّاءٌ إلا صُنِعَ .

الحديث أخرجه مسلم بإسناد الشمائل هنا ، وحديث أنس هذا روى من غير وجه ، فقد أخرجه الترمذى هنا برقم (١٦٤) من طريق اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنساً يقول : « الحديث » فانظر تخريجه والكلام عليه ، وأما مراد الترمذى من ذكر الحديث هنا فهو لبيان تواضع النبى عليه .

٣٣٦ \_ عَنْ عُمْرَةَ قَالَتْ : قِيلَ لِعَائِشَةَ : مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَةٍ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ : كَانَ بَشَرًا مِنَ البَشَرِ : يَفْلِني ثَوْبَهُ ، ويَحْلِبُ شَاتَهُ ، وَيخْدِمُ نَفْسَهُ .

تفرد به الترمذي هنا من طريق عمرة ، وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم على إسناده .

قلت فى إسناده عبد الله بن صالح وشيخه معاوية بن صالح ، والأول هو كاتب الليث بن سعد . قال فى التقريب : صدوق كثير الغلط ، ثبت فى كتابه وكانت فيه غفلة ، وأما شيخه معاوية بن صالح بن حدير فهو صدوق له أوهام كما فى التقريب أيضاً ، وللحديث شاهد عند أحمد وابن حبان ، وصححه (٢٥٨) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سألها رجل : «هل كان رسول الله عليه عليه على يعمل فى بيته عمل فى بيته على أحدكم فى بيته » ، وقد ذكر صاحب الفتح طرقاً أخرى للحديث فارجع إليه ، وقد أخرج ما بيخارى والترمذى فى جامعه الحديث عن عائشة بلفظ آخر قالت : كان فى مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة . قلت فالحديث حسن لغيره أو صحيح .

قوله (يفلي ثوبه): أي يفتشه ليخرج منه الحشرات.

والحديث فيه دليل على تواضع النبي ﷺ وعدم ترفعه وتكبره كما يفعل الحكام والملوك . قال ابن بطال (٢٠٩١ : من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتهان النفس ليُستن بهم ، ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة .

<sup>(</sup>۲۵۸) انظر فتح الباری ج ۱۳ ــ وموارد الظمآن للهیشمی حدیث رقم ۲۱۳۳. (۲۵۹) فتح الباری ج ۱۳.

#### بـــاب ما جاء فی خلق رسول الله ﷺ

٣٣٧ \_ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ ثَابِتِ (٢٦٠) قَالَ : دَخَلَ نَفُرْ عَلَى زَيْدِ بَنِ ثَابِتِ (٢٦٠) فَقَالُوا لَهُ : حَدِّثْنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . قَالَ : مَاذَا أُحَدِّثُكُمْ ؟ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْىُ بَعَثَ إِلَى فَكَتَبْتُهُ لَهُ ، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا ، وإذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبي ﷺ والطبراني فى الكبير والبيهتي فى الدلائل وقد حسنه الهيثمي فى مجمع الزوائد وهو تساهل منه .

والحديث تفرد به أبو عثمان الوليد بن أبى الوليد وشيخه سليمان بن خارجة ، والأول لين الحديث والثانى مقبول كذلك قال في التقريب .

والحديث يدل على حسن عشرة النبي عَلَيْكُم ، غير أنه فى النفس شيء من قوله إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ، وإن تأويل المعنى لم أسترح له ، لأنى وجدت فيه شيئاً من التكلف ، فنى قوله : إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا . قال المناوى : والمراد بذكر الدنيا الأمور المتعلقة بالدنيا المعينة على أحوال العقبى ، كالجهاد وما يتعلق به من المشاورة فى أموره والتأمل والنظر فى أحواله وما يتوقف عليه من مصالحه وآلاته وسلاحه وأمثال ذلك

ثم قال على ذكره للطعام ﷺ : أى ضرره ونفعه وآداب أكله وبيان أنواعه من المأكولات والمشروبات والفواكه ، وسائر المستلذات ا هـ .

<sup>(</sup>٢٦٠) خارجة بن زيد بن ثابت : هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ثقة .

<sup>(</sup>٢٦١) زيد بن ثابت بن الضحاك كاتب الوحى وأحد نجباء الأنصار ، شهد بيعة الرضوان وقرأ على النبي ﷺ وجمع القرآن فى عهد الصديق وولى قسم غنائم اليرموك فرضى الله عنه وأرضه .

قلت : إن ثبت لأحد غيرى ضعف الحديث فلا حاجة لنا للتأويل ، أما إذا كان الحديث صحيحاً فلا مانع من التأويل والله تعالى أعلم .

قلت ــ الحمد لله ــ رأيت الألبانى يضعف ألحديث فى مختصر الشماثل وبذلك اطمأن القلب لما ذهبنا إليه فى الشرح من نكارة بعض ألفاظ الحديث .

٣٣٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (٢٦٢) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَىٰ حَتَّىٰ طَنَنْتُ أَنِّى خَيْرِ القَوْمِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمَرُ ؟ فَقَالَ : عُمَرُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمَرُ ؟ فَقَالَ : عُمَرُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمْرُ اللهِ فَصَدَقَنِى فَلُودِدْتُ اللهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمْرَ اللهِ فَصَدَقَنِى فَلُودِدْتُ أَنَّى لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ .

فى إسناد الحديث محمد بن اسحق وهو صدوق مدلس وقد عنعَن ، وصاحبه يونس ابن بكيرصدوق يخطىء ، والحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، ورمز للطبرانى فى الكبير وقال : صحيح .

قوله (يتألفهم): التألف هو المداراة والايناس.

ومن فوائد الحديث جواز اظهار الود للأشرار ومداراتهم ، إما من أجل كسبهم إلى جانب الحق وإما لاتقاء فحشهم ، وأنه يجوز للمرء أن يجيب سامعه إذا سأله عن نفسه أو مكانته منه بالصدق والحق إن كان خيراً أو كان شراً من غير أن يقع في المداهنة .

٣٣٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشُرُ سِنِينُ ، فَمَا قَالَ لِى أُف قَطٍ ، وَمَا قَالَ لى لِشَىْءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتُهُ ، ولاَ لِشَىْءِ تَرَكُتُهُ لِمَ تَرَكُتُهُ ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً ، لِشَىْءِ تَرَكُتُهُ لِمَ تَرَكُتُهُ ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً ،

<sup>(</sup>٢٦٢) عمرو بن العاص صحابي جليل ، أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمان فأمره النبي ﷺ على جيش ذات السلاسل .

وِلاَ مَسَسْتُ خَزًا ولا حريراً ولا شَيْئاً كَانَ أَلَيْنُ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ولاَ شَمَمْتُ مِسْكاً قَطُّ ولاَ عِطْراً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ .

رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى فى جامعه وأحمد فى مسنده ، والذى عند البخارى وأبى داود الشطر الأول فقط .

قوله (أُف): كلمة تقال عند التبرم أو الاستخفاف، وهي في الأصل وسخ الأذن. قوله (قط): هي لتأكيد الماضي.

والحديث فيه بيان حلم النبي عَيِّلِيَّ وحسن عشرته ، ورفقه بالخدم وخاصة الصغار ، وصفحه عن العقاب على ما وقع من خطأ والتنازل عن الزجر والتوبيخ ، فلا غضب ولا سب ، ولا عبوس ، ولا عتاب ، ولا دعاء بالشر ، ذلك لأنه عَيِّلِيَّ كان على خلق عظيم . وصدق أنس رضى الله عنه إذ عاب ، ولا دعاء بالشر ، ذلك لأنه عَيِّلِيًّ كان على خلق عظيم . وصدق أنس رضى الله عنه إذ قال : كان أحسن الناس خلقاً . مع الاحاطة بأنه كان يغضب أشد الغضب حينا تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل . "

ومن فوائد الحديث أنه يدل على أن عرق النبي ﷺ طيب الرائحة لا تنفر منه الأنوف ، وإنما تحبه و وتتحسس ريحه .

٣٤٠ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهَ عَنْهُ : عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ أَنَّهُ
 كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَثَرُ صَفْرَةٍ قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ لاَ يَكَادُ يُواجِهُ
 أَحَداً بِشَیْ ۚ يَكُرُهُهُ . فَلَمَّا قَامَ قَالَ للقَوْمِ : لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هَذِهِ الصُّفُرةَ .

أخرجه أبو داود وقال : سلم ليس هو عَلويا ، كان يبصر فى النجوم وشهد عند عدى ابن أرطأة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته .

قلت ومراد أبى داود تضعيف الحديث ، فسَلمْ هذا وينطق اسمه بفتح السين واسكان اللام ، هو ابن قيس العلوى البصرى . يروى عن أنس ، ضعفه ابن معين .

وقال شعبة: ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين له عندهم حديثان. وقال المنذري: لا يحتج بجديثه كما ضعفه ابن حجر في التقريب.

قوله (به أثر صفرة): أي عليه أثر زعفران.

والحديث أراد به الترمذى الاستشهاد على ترفق النبى ﷺ بالناس وعدم مواجهته لهم إذا رأى فيهم أو منهم أمراً مكروهاً ، لا يحبه .

٣٤١ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَيْمِكِيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فَى الأَسْوَاقِ ، وَلاَ يَجْزِى بِالسَّيِئَةِ السَّيئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ .

أخرجه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد والطيالسي، وقد صححه الألباني في هامش المشكاة.

قوله ( فاحشاً ) : أي يجاوز حدّه فيقبِّح .

قوله (متفحشاً): المتفحش هو الذي اشتد قبحه وأخذ في التشنيع.

قوله (صخَّاباً) وفي رواية : سخاباً ، والمعنى واحد ، أي صياحاً .

قالت عائشة رضى الله عنها: لم يكن النبى ﷺ بالمتجاوز حده فى الكلام حين يغضب ولا بمشنع ، ولا يرفع صوته فى الأسواق حين الشراء ، ولا يقابل السيئة بالسيئة إنما يقابلها بالحسنى ثم يعفو ويصفح عمن أساء إلى شخصه وذلك راجع إلى حسن خلقه ﷺ.

٣٤٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ولاَ ضَرَبَ خَادِماً ولاَ امْرَأَةً .

الحديث رواه مسلم وابن ماجه وأحمد وليس عند ابن ماجه قوله : « إلا أن يجاهد فى سبيل الله » . أما مسلم فعنده زيادة عما هنا ، وقد أخرجها الترمذي فى الحديث الآتى برقم (٣٤٣) .

والحديث فيه بيان رحمة النبي ﷺ لنسائه وخدمه وكل من اتصل به من أمته . وأنه ما استخدم يده إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل دفاعاً عن الحق في شتى مجالاته .

٣٤٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ مُنْتَصِراً مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلمِهَا قَطُّ مَا لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ الله شَيْءٌ كَانَ مِنَ أَشَدِّهِمْ فِي لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٌ كَانَ مِنَ أَشَدَّهِمْ فِي لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ شَيْءٌ كَانَ مِنَ أَشَدَّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَباً ، وَمَا خُيُّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْنُماً .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود . وأحمد وأبو الشيخ .

قوله ( مظلمة ) : ما أخذ من المرء عدواناً سواء كان فى بدن أو مال أو عرض . قوله ( محارم الله ) : كل ما حرم الله ومحارم جمع حرام ومحرم ، وقيل أيضاً حرمة . قوله ( مأثماً ) : أى إثماً كما جاء فى الصحيحين .

الحديث يبين أن النبي ﷺ لم يكن ينتقم لنفسه أبداً ، ولكنه يغضب وينتقم فقط حين يُعتدى على حدود الله عز وجل وحرماته فينتقم لله عز وجل باقامة الحدود أو التعزير.

كما أنه على كان يختار من الأمور أيسرها وأسهلها أداء ، ويترك المشقة والتكلف في أمور الدنيا والآخرة وكان على أبعد ما يكون عن الآثام ، وكل ما يخضب الله عز وجل ، ومن فوائد الحديث استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق في أمور الدنيا والآخرة مالم يكن حراماً أو مكروها ، وترك الالحاح في الأمر مالم يضطر إليه .

٣٤٤ ـ عَنْ عَائِشَةُ رَضِىٰ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : بِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ أَوْ أَخُو العَشِيرَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ القَوْلَ . فَقَالَ : يَا لَهُ القَوْلَ . فَقَالَ : يَا كُهُ القَوْلَ . فَقَالَ : يَا عَائِشَةَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَقْاءَ فُحْشِهِ .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وأحمد .

قوله ( ابن العشيرة أو أخو العشيرة ) وفى رواية عند أبى داود « أخو القوم أو ابن القوم » : والشك من الراوى ، وفى رواية عند البخارى : بئس أخو العشيرة وابن العشيرة ، والرجل الذى قبل فى حقه هذا الذم هو عُيينة بن حصن الفزارى وكان يقال له الأحمق المطاع ، ورجا النبى عليلية باقباله عليه

تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم ، وقيل اسمه مخرمة بن نوفل ، كذا حكاه فى الفتح (٢٦٣) والمراد بالعشيرة الجاعة أو القبيلة .

قوله (أَلانَ له القول): أي قال له قولاً ليّناً.

قوله (تركه أو ودعه): شك من الراوى والمعنى واحد.

قال القرطبي <sup>۲۲۱</sup> : فى الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور فى الحكم والدعاء إلى المداهنة فى دين الله الحكم والدعاء إلى المداهنة فى دين الله تعالى .

قال الحافظ ابن حجر: ثم قال تبعاً لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة ، أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين ، أو هما معاً وهي مباحة وربما استحبت ، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا ، والنبي عليه إنما بذل له من دُنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ، ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله ، فإن قوله فيه قول حق ، وفعله معه حسن عشرة فيزول مع هذا التقرير الاشكال بحمد الله . ا ه .

\* \* \*

٣٤٥ عن الحَسَنِ بْنِ عَلَى قَالَ : قَالَ الحُسَيْنُ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرةِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَ جُلَسَائِهِ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ دَائِمَ البِشْر ، سَهْلَ الخُلُق ، لَيْنُ الجَانِب ، لَيْسَ فَظٌ ولاَ غَلِيظٍ ، ولاَ صَخَّابٍ ولاَ فَحَّاشٍ ولاَ عَيَّابٍ ولاَ مُشَاحٍ ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْتَهِى فِلاَ يُؤْمِسُ مِنْهُ رَاجِيهِ ، ولاَ يُخِيِّبُ فِيهِ ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ : المِرَاء ، والاكْثَار ، ولاَ يَعْنِيهِ ، وتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ : كَانَ لاَ يَذِمُّ أَحَداً ، ولاَ يَعِيبُهُ ، ولاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ومَا لاَ يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وإذَا تَكَلَّمَ أَطْرَق جُلَسَاؤُهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤوسِهِمْ الطَّيْر ، ولاَ يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وإذَا تَكَلَّمَ أَطْرَق جُلَسَاؤُهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤوسِهِمْ الطَّيْر ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُ أَوْلَهِمْ ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ ، وَيَعَجَّبُ مِمَّا فَعْمَ بَعْ فَعَ مُ مَا يَضْحَكُونَ مِنْهُ ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَشْحَكُونَ مِنْهُ ، وَيَعْجَبُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ ، وَيَصْبِرُ للغَريبِ عَلَى الجَفُوةِ في مَنْطِقِهِ ومَسْأَلَتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُه ويَعَالَمُ مِنْ مُنْهُ ، وَيَصْبِرُ للغَريبِ عَلَى الجَفُوةِ في مَنْطِقِهِ ومَسْأَلَتِهِ ، حَتَّى إنْ كَانَ أَصْحَابُه ويَعْفَرُونُ مِنْهُ ، وَيَعْمِلُ للغَريبِ عَلَى الجَفُوةِ في مَنْطِقِهِ ومَسْأَلَتِهِ ، حَتَّى إنْ كَانَ أَصْحَابُه

<sup>(</sup>٢٦٣) يعنى ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲٦٤) انظر فتح الباري ج ١٣.

لَيَسْتَجْلُبُونِهُمْ ، ويقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ ، ولاَ يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إلاَّ مِنْ مُكَافِيءٍ ، ولاَ يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْى ٍ أَوْ قِيَامٍ .

أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبي عَلَيْكُ وأسقط منه الحسين بن على رضى الله عنه وعن أبيه ، وإسناد الحديث هو إسناد حديث أبى هالة وقد سبق تخريجه وانظر الحديث ٢٢٦ ، والحديث له شاهد كما ذكرنا هناك ، أخرجه البيهتي في دلائل النبوة وهو مسلسل بأهل البيت (٢١٥) .

قوله (البشر): بكسر الباء، طلاقة الوجه وبشاشته.

قوله (مُشاح): بضم الميم وتشديد حاء مهملة: اسم فاعل، من باب المفاعلة، من الشح وهو البخل، وقيل أشده.

قوله (ولا يُؤيس منه راجيه): أي لا يقطع رجاء أحد سأله شيئاً.

قوله ( العواء ) : بكسر الميم ، وهو الجدال .

قوله ( **الاكثار** ) ، وفى رواية أخرى الاكبار ، كذا فى جمع الوسائل ، والمعنى : إكثار الكلام ، أو الاستعظام فى المشى والجلوس .

قوله (ولا يطلب عورته): أي لا يتحسس ما يراه الغير عيباً فيخفيه عن الآخرين.

قوله (فأرفدوه): أي أعينُوه على طلبه.

قوله (حق يجوز): أي حتى يتجاوز الحد، أو يخرج عن موضوعه.

قوله (كأنما على رؤوسهم الطير): مثل يقال للتعبير عن منتهى السكون لأن الطير لا يثبت ولا يسكن إلا على شيء ثابت ، والمراد سكون المستمعين.

<sup>(</sup>۲۲۵) أنظر البداية ج ٦ .

والنبي عَلِيْتُ منع نفسه من ثلاث خصال ذميمة هي : الجدال مطلقاً ، وقيل الجدال الباطل . كما منع نفسه الاستعظام سواء في الكلام أو في المشي والجلوس . وكان عَلِيْتُ لا يشغل نفسه بشيء لا يفيده في دينه ، ولا ضرورة منه في دنياه . كما ترك عليه الناس من ثلاث : الأولى : لا يذم أحداً بغير حق . والثانية : لا يعيب أحداً . والثالثة : لا يتحسس ما يراه الغير عيباً فيخفيه عن الآخرين . أما الثالثة : فكان عليه لا يتحسس ما يخفيه الغير من عيوبه ولا يشغل نفسه بمعرفتها ، وكان لا يتكلم إلا بما يعود على الناس بالنفع والثواب ، وكان عليه إذا تكلم أطرق جلساؤه ، أي مالت يتكلم إلا بما يعود على الناس بالنفع والثواب ، وكان عليه إذا تكلم أطرق جلساؤه ، أي مالت تعدثوا عنده فلا يختلفون ولا يتخاصمون ، ومن أراد الكلام منهم أنصتوا له واستمعوا له حتى ينتهي محدثوا عنده فلا يختلفون ولا يتخاصمون ، ومن أراد الكلام منهم أنصتوا له واستمعوا له حتى ينتهي وكان عليه يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه إذا كان في حدود آداب المجلس التي علمها عليها أصحابه ، ثم إنه كان يصبر على الغريب إذا جفاه في مقاله وسؤاله حتى أن أصحابه قد لا يرضون ذلك ويغضبون له عليها ، ولكنه يقول لهم معلماً إياهم : الصبر والرحمة لطالب الحاجة عائلاً : إذا رأيتم طالب حاجة فأعينوه على طلبه .

وكان ﷺ لا يقبل المدح إلا أن يكون من رجل نال منه معروفاً أو حاجة له ، فمدحه تعبيراً عن شكره وامتنانه من غير أن يكون في المدح مخالفة لما نهمي عنه ، وكان ﷺ لا يقطع على أحد كلامه عنده إلا إذا تجاوز حدود الكلام والأدب فينهاه ، أو يقوم عن المجلس ﷺ.

٣٤٦ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ ٢٦٦ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لا .

أخرجه البخارى ومسلم وأبو الشيخ .

الحديث يبيّن مدى عظم كرم النبي عَيْلِيَّةٍ ، فهو عَيْلِيَّةٍ لم يكن ليرد سائلاً قط ، فامّا يعطيه أو يقول له قولاً ميسوراً والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢٦٦) محمد بن المنكدر هو ابن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر أبو عبد الله المدنى أحد الأعلام . قال عن نفسه : كابلت نفسى أربعين سنة فاستقامت . وروى عن عائشة رضى الله عنها وأبى هريرة وأبى قتادة وجابر وغيرهم .

٣٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ ، وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فَى شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ ، فَيعْرِضُ عَلَيْهِ اللهُ وَكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فَى شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ ، فَيعْرِضُ عَلَيْهِ اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أَجُودٍ بِالخَبْرِ مِنَ الرِّيحِ المُوسَلَةِ .

أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأحمد وأبو الشيخ .

قوله (حتى ينسلخ): أى يتم الشهر.

قوله (الربيح الموسلة): كناية عن كثرة الكرم والجود.

كان النبي عَيِّلِيَّةٍ كريمًا جواداً ، وعلى وجه الخصوص فى شهر رمضان ، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان فيعرض عليه النبي عَلِيْكِ القرآن ولعل كثرة جوده وسخائه بسبب لقاء جبريل بشكل يومى ، إمَّا انشراحاً وفرحاً بعرض القرآن على جبريل عليه السلام . واما احتفاء بشهر رمضان .

ويستفاد من الحديث أن صحبة الصالحين تؤثر فى سلوك المرء كذلك الدوام على تلاوة القرآن ومدارسة علوم الدين تعين الإنسان المسلم على نبذ الانشغال بالدنيا والزهد فيها ، وتفتح المجال لصفاء النفس ، وسعة الصدر ، واطلاق اليد فى أعال الخير.

٣٤٨ ــ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ۚ يَالِكُ لِا يدَّخر شيئاً لغد

أخرجه الترمذي في جامعه وقال : غريب ، وقد روى هذا الحديث عن جعفر بن سلمان عن ثابت عن النبي عَلَيْظِهِ مرسلاً ، انتهى .

قلت : إسناد الحديث حسن . وقال المناوى فى شرحه على الجامع الصغير : إسناده جيد (٢٦٧ . وقد أحرجه البيهتي فى الدلائل .

<sup>(</sup>۲۲۷) انظر تحفة الأحوذي ج ٣.

الحديث ظاهره يتعارض مع ما جاء فى الصحيحين عن عمر ابن الخطاب أنه عَيْنِكُم كان يدّخر لأهله قوت سنتهم (٢٦٨ غير أنه لا تعارض ، فهو عَيْنِكُم كان لا يدّخر لنفسه شيئاً لسماحة نفسه وثقته بربه ، وأما ادخاره لأهله فذلك يرجع إلى أن درجة التوكل عندهم أقل مما عنده فلا إلزام لهم بما ألزم نفسه به ، وقيل أنه عَيْنِكُم كان يَدخر الطعام لهم ، ثم يأخذ منه ويجود به على المحتاجين ، فلهذا كان يفرغ الطعام قبل تمام السنة .

والحديث فيه فائدة جليلة وهي أنه لا يجوز لأحد إذا تطوع لله بشيء أن يلزم أهله به ، أو إذا زهد في متاع الدنيا فليس له أن يلزم أهله بذلك والله تعالى أعلم .

٣٤٩ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ عَيَلِيَّةٍ فَسَأَلُهُ أَنْ يُعْطِيهُ . فَقَالَ النَّبِىُّ عَيَلِيَّةٍ : مَا عِنْدِى شَىْءٌ وَلَكِنْ ابتَعْ علىَّ فَإِذَا جَاءَنِى شَىءٌ قَضَيْتُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهَ قَدْ أَعْطَيْتُهُ ، فَمَا كَلَّفَكَ اللهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَكَرِهَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَوْلَ عُمَرَ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : « يَا رَسُولَ اللهِ » أَنْفِقْ ولاَ تَخَفْ مِنْ ذِي عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَوْلَ عُمَرَ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : « يَا رَسُولَ اللهِ » أَنْفِقْ ولاَ تَخَفْ مِنْ ذِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعُونَ فِي وَجْهِهِ البِشُرُ لِقُولِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وعُرِفَ فِي وَجْهِهِ البِشُرُ لِقُولِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بِهِذَا أُمِرْتُ .

الحديث تفرد به الترمذي إسنادا وسياقا في الشائل ، وفي إسناده موسى بن أبي علقمة المديني مجهول كما في التقريب وهشام بن سعد المدنى أبو عباد صدوق له أوهام ، قلت بل أخرجه أيضاً أبو الشيخ من طريق يحيى بن محمد بن حكيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن الخطاب . ورواه البزار من طريق اسحاق بن إبراهيم الحنيني عن هشام بن سعد ، ومن ذلك نعرف أن موسى بن علقمة لم يتفرد بالرواية ، أما يحيى بن محمد ابن حكيم ، فاني لم أجد له ترجمة ، ووجدت الألباني لم يعرفه ، ولعله وقع تصحيف في اسم جده فربما يكون اسمه يحيى بن محمد بن عباد بن هانيء المدنى ، يروى عن هشام بن

<sup>(</sup>٢٦٨) ولفظ البخاري أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم .

سعد وهو شيخه فى هذا الحديث ، كما يروى عنه عبد الجبار بن سعد راوى هذا الحديث عنه ، ويحيى هذا ضعيف كما فى التقريب ، وأما اسحاق الحنينى فهو ضعيف أيضاً والحديث يتحسن بهاتين المتابعتين لكن الألبانى ضبعَّفه فى مختصر الشمائل .

وقوله أنفق ولا تخف من ذى العرش اقلالا ورد من قول النبي عَلِيْكُم من طرق عن عائشة وعبد الله ابن مسعود وأبي هريرة وبلال وأبي سعيد الحدرى أصحها ما أخرجه البزار عن أبي هريرة أن رسول الله على بلال وعنده صبر تمر فقال : ما هذا ؟ قال : أدخره لك فقال أما تخشى أن يكون له على غلال في نار جهنم ؟ أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش اقلالا ، والحديث حسنه الهيثمى فى الزوائد (٢٦١)

قلت والحديث يحث على العطاء والسخاء والكرم والثقة بالله عز وجل.

• ٣٥ - عَنِ الرَّبِيْعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ بِنِ عَفُرَاء قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَأَجْرِ زَعْبِ ، فَأَعْطَانِي مَلْءَ كَفِّهِ حليًّا وذَهَبًا .

قال في الجامع الصغير أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه .

والحديث سبق برقم ٢٠٥ فانظر الشرح هناك.

٣٥١ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

أخرجه البخارى وأبو داود وأحمد والترمذى فى جامعه وقال لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس بن هشام. وقال الآجرى: سألت أبا داود عنه فقال: تفرّد بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل.

<sup>(</sup>٢٦٩) انظر مجمع الزوائد الجزء العاشر ، كتاب الزهد ، وانظر كتاب الزهد من اللآلىء المصنوعة للسيوطى وانظر الجامع الصغير ، ورمز له بالحسن وقد حكم ابن الجوزى على رواية عائشة بالوضع وتعقب أى رد عليه .

وقال البخارى بعد إيراد الحديث : لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة ، مشيراً إلى تفرد عيسى بالوصل . قلت : بين الحافظ ابن حجر فى الفتح أن عيسى لم يتفرد بالرفع وإنما رفعه أيضاً وكيع فى رواية له عند ابن أبى شيبة بلفظ ويثيب ما هو خير منها .

قوله (يثيب): المراد بالثواب المجازاة وأقله ما يساوى قيمة الهدية.

والحديث يدل على مشروعية الاثابة على الهدية بما يزيد على قيمتها أو بما يعادلها ، كما أنه ليس دليلاً لمن قال بوجوب الثواب على الهدية ، واعلم أن الهدية لا تقبل إن كانت بغرض الرشوة ، أو سبب الحياء أو الرياء أو السمعة ، فلك أن تقبل الهدية إذا كانت بغرض الود والحب والإخاء والله تعالى أعلم .

#### بــاب

## ما جاء في حياء رسول الله عليه

٣٥٢ ـ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءٌ مِنَ العَذْرَاءِ في خَدْرِهَا ، وكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ

أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه وأحمد والطيالسي وأبو الشيخ.

قوله (حياء): الحياء هو خلق يبعث على تجنب القبيح ويحث على اتباع الحسن ونبذكل ما يسىء الى الانسان ، لأنه تابع من قوة الحس ، أو الاحساس المرهف ، كما أنه خصلة من الايمان ، لقوله على الحياء شعبة من الايمان (أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة عن النبى عليه به ). عليه قوله (في خدرها): الحدر هو الستريكون للبكر في ناحية البيت.

الحديث فيه أن الحياء من الأوصاف المحمودة ، وفيه أيضاً أن احتجاب البكر عن غيرها من النساء محمود شرعاً ، فالعذراء التي تبتعد عن مجتمع النساء المتزوجات تكون أشد حياء منهن لأن النسوة قد يصدر منهن الفاظ قد تخدش حياء العذراء أو القطة المغمضة كما يسمونها في مجتمعنا المصرى ، واعلم أخى المسلم أن هذا الحديث حجة بالغة لكل فتاة تربد أن تتمسك بدين ربها ، وشرعه الحكيم ، كما أنه دليل يدين كل مجتمع سمح لنسائه وبناته بالاختلاط فانخدش حياؤهن بل قل مطمئناً : مات الحياء فيهن فإنا لله وإنا إليه راجعون .

٣٥٣ ـ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَاتَ . أَوْ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَوْجَ رَسُولِ الله عَلِيَاتَ .

أخرجه ابن ماجه وقال: قال أبو بكر(٢٧٠): قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة.

<sup>(</sup>۲۷۰) أبو بكر: هو ابن أبي شيبة حافظ ثقة.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف ، لجهالة التابعي ، أو التابعية في رواية أبي نعيم ، وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد (٢٧١) وعزاه للطبراني الصغير وفيه بركة بن محمد كذاب يضنع الحديث (٢٧٢) ، قلت ورواه أحمد في مسنده وابن سعد .

والحديث أراد به الترمذي الاستدلال على شدة حياء النبي ﷺ ووقاره حتى عند الجاع ، يعنى لحظات المتعة ، فالشك في لفظ نظرت ورأيت ، وربما ذكرت الخبر مرتين باللفظين . فني قولها ما نظرت إلى فرج رسول الله ﷺ دليل على هيبته ووقاره .

أما قولها : ما رأيت فرج رسول الله ﷺ ، فيفهم منه أن النبي ﷺ كان حريصاً على عدم رؤية عورته حتى لأحب النساء إليه ، وهذا دليل حيائه ﷺ ، واعلم يا أخى المسلم أن هذا الحديث لا يشبت به حكم شرعى وهو كراهة نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر ، كذا قال المناوى(٢٧٣) قلت نظراً لأنه حديث ضعيف

<sup>(</sup>٢٧١) انظر: آداب الزفاف للألياني.

<sup>(</sup>٢٧٢) وقد حصلنا بحمد الله على نسخة مطبوعة من الزوائد.

<sup>(</sup>۲۷۳) انظر هامش جمع الوسائل .

#### باب ما جاء في حجامة رسول الله ﷺ

٣٥٤ - عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ فَقَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، حَجمَهُ « أَبُو طَيْبةَ » فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مَنْ طَعَامٍ ، وكَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، حَجمَهُ « أَبُو طَيْبةَ » فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مَنْ طَعَامٍ ، وكَلَّمَ أَهْلَلُ أَهْلَهُ فَوضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ، وقَالَ : إنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحجامةُ ، أَوْ إنَّ مِنْ أَمثَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحجامةُ .

أخرجه البخارى ومسلم والترمذى فى جامعه ، وأما أبو داود فقد أخرجه مختصراً ولم يذكر قوله ﷺ : « إن خير ما تداويتم به الحجامة » . وأخرجه أحمد فى مسنده .

قوله ( احتجم ) : أى امتص الدّم بالمِحْجَم ، والمحجم بكسر الميم أداة الحجم أو القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة ، والحجّام بفتح الحاء هو محترف الحجامة .

قوله (أبو طيبة): قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات اسمه: نافع. وقيل: ميسرة، وقيل دينار، وكان عبداً لبنى بياضة.

قوله ( فأمر له بصاعين ) : وفى البخارى فأعطاه ، والصاع مكيال تكال به الحبوب ونحوها قدَّره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد ، وأهل العراق بثانية أرطال ، وعند الشافعي خمسة أرطال وثلث . قال الداودى : معياره الذى لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا

صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي ﷺ.

قال صاحب القاموس: وجربت ذلك فوجدته صحيحاً (٢٧٤).

قوله ( فكلم أهله ): أى فكلم من يملكونه ليخففوا عنه مقدار الحراج المفروض عليه ، وكان ذلك شفاعة من النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۲۷٤) انظر جمع الوسائل ج۲.

قوله (فوضوعوا عنه): أي فخفّفوا من قيمة الخراج.

قوله ( من خواجه ) : الخراج إتاوة تؤخذ من أموال الناس أو جزية تضرب على رقاب أهل الذمة ، والذي هنا اتفاق بين السيد وعبده فيسمح للعبد أن يكتسب من يديه على أن يدفع مبلغاً معلوماً لسيده مما حققه من ربح أو مكسب .

والحديث أراد به الترمذى اثبات أن النبي عَلَيْقَ احتجم ، وأنه أعطى أجر الحجامة للحجام . ومن فوائد الحديث : جواز أخذ الأجر على الحجامة ، وسيأتى الكلام عليه فى آخر الباب ، ومن فوائد الحديث أيضاً ، جواز التداوى ، والشفاعة عند صاحب المال أو صاحب الأمر.

٣٥٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ احْتَجَمَ وأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الحجَّامَ أَجْرَهُ .

أخرجه ابن ماجه وأحمد وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، وشيخه أبو جميلة ميسرة بن يعقوب والأول صدوق يهم والثانى مقبول ، كذا فى التقريب ، وفى الباب أحاديث عن أنس وابن عباس وابن عمر وهى شواهد صحيحة تقويه . فهو حسن لغيره .

٣٥٦ \_ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَظُنَّهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ احْتَجَمَ عَلَى الأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الكَيْفَيْنِ وَأَعْطَى الحجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ.

الحديث رواه مسلم من طريق الشعبى عن ابن عباس ، ورواه البخارى وأبو داود من طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه البخارى ومسلم وابن ماجه عن ابن طاوس عن أبيه طاوس عن ابن عباس وليس عندهم ذكر الأخدعين وبين الكتفين يعيى الكاهل .

قوله ( الأخدعين): وهما عرقان في جانبي العنق.

قوله (وبين الكتفين): أي على الكاهل وهو مقدم الظهر.

الحديث حجة في إباحة أجر الحجام كغيره من الأحاديث السابقة ، أما الحجامة على الأخدعين ،

ففيها قال ابن القيم فى الزاد : الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف إذاكان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعاً .

٣٥٧ ــ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْلَةٍ دَعَا حجَّاماً فَحَجَمَهُ ، وسَأَلُهُ كَمْ خَرَاجُكَ . فَقَالَ : ثَلاَثَة آصع ٍ ، فَوضَعَ عَنْهُ صَاعاً ، وأعطاهُ أَجْرَهُ .

تفرد به الترمذي في الشمائل وإسناده حسن .

الحجام هو أبو طيبة كما بينت رواية أنس ، وقد شفع له النبي عَلَيْكُم عند أصحابه يعنى من يملكونه فخفضوا خراجه من ثلاثة آصع إلى صاعين. والحديث فيه ضعف لأنه جاء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الكوفى القاضي صدوق سيء الحفظ جداكها في التقريب لكن الحديث ينجبر ضعفه بشواهد الباب منها حديث أنس.

٣٥٨ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي اللهُ عَشْرَةَ وَلِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحدَى وعشْرينَ .

الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه ، وقال حسن غريب . قال الشوكانى : حديث أنس أخرجه أيضاً ابن ماجه من وجه آخر وسنده ضعيف . قلت فى إسناد ابن ماجه : النهاس بن قهم وهو ضعيف كما فى التقريب . وفى الجامع الصغير ذكر حديث الباب وقال : أخرجه الترمذى والحاكم أى فى المستدرك ثم صححه .

وقال النووى عند الكلام على هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم، وصححه الحاكم أيضاً ولكن ليس فى حديث أبى داود المذكور الزيادة وهى قوله ( وكان يحتجم لسبع عشرة ) الخ (٢٧٥).

والحديث يدل على استحباب التداوى في النصف الثاني من الشهر.

<sup>(</sup>۲۷۰) انظر نيل الأوطار كتاب الطب ج ١٠.

٣٥٩ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتُجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ( بَمَلَلِ) على ظَهْرِ الْقَدَمِ .

الحديث أخرجه النسائى وأبو داود وأحمد وابن حبان فى صحيحه (٢٧٦) ، وقد أخرجه وصححه ابن خزيمة ، قال ابن حجر وهو حديث صحيح . وقال أيضاً : إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة فأرسله وسعيد أحفظ من معمر وليست هذه بعلة قادحة .

قوله ( بملل ) : هو موضع بين مكة والمدينة .

وقد جاء عن ابن عباس وعبد الله بن بحينه أن النبي عَلِيلِيُّهِ احتجم وهو محرم في وسط رأسه من شقيقة كانت به .

وفى رواية أخرى عنهما أيضاً واللفظ لابن بحينه قال : احتجم النبي ﷺ بلحى جمل من طريق مكة وهو محرم فى وسط رأسه فظاهره التعارض فى مكان الاحتجام وفى محله أيضاً ، من البدن .

قال ميرك (٢٧٧): ويمكن الجمع بالحمل على التعدد وجزم الحازمي وغيره أن الحجامة التي وقعت في وسط الرأس كانت في حجة الوداع، فيمكن أن تكون التي في ظهر القدم وقعت فيها أيضاً ويمكن أن يكون في إحدى عمراته والله أعلم. انتهى

قلت والحديث يدل على جواز الاحتجام للمحرم. قال القارى فى جمع الوسائل: واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمّل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوى إذا لم يكن فى ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه فى شىء من ذلك والله أعلم. انتهى.

تنبيه : أحاديث الباب دلت على جواز أخذ الحجّام أجرته وإن كان حراً (٢٧٨) ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فالجمهور على أنه حلال .

قال الحافظ في الفتح : واحتجوا بهذا الحديث ، يعني حديث ابن عباس قال : احتجم النبي

<sup>(</sup>۲۷٦) انظر الحديث ١٤٠٠ في موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲۷۷) انظر جمع الوسائل ج۲.

<sup>(</sup>۲۷۸) أي: ليس بعيد.

عَلِيْكُ وأعطى الحجّام أجره ولو علم كراهية لم يعطه . وقالوا : هو كسب فيه دناءة وليس بمحرّم فحملوا الزجر عنه على التنزيه ومنهم من ادّعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح ، وجنح إلى ذلك الطحاوى ، والنسخ لا يثبت بالاحتال ، وذهب أحمد وجاعة إلى الفرق بين الحر والعبد ، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم الانفاق على نفسه منها ، ويجوز له الانفاق على الرقيق والدواب منها ، وأباحوها للعبد مطلقاً وعمدتهم حديث محيصة أنه استأذن النبي عَلِيْكُ في اجارة الحجام فَنهَاه عنها ، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال : أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك .

[ أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي ] .

قال الحافظ: جمع ابن العربي بين قوله على كسب الحجام خبيث (٢٧٩) ، وبين إعطاء الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ويحمل الزجر على ما إذا كان الأجر على عمل مجهول. انتهى .

قلت : ولعل ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أقرب إلى الصواب وأصح مما قاله ابن العربى . فقد قال في الزاد : وإن كان لا يطيب للحر أكلُ أجرته من غير تحريم عليه فإن النبي ﷺ أعطاه أجره ولم ينعه من أكله . وتسميته إياه خبيثاً : كتسميته للثوم والبصل خبيثين ولم يلزم من ذلك تحريمها .

قال الحافظ (۱۸۰۰): والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق (۲۸۱۰) والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه والأذنبن والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال (۲۸۲۰)، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنتى الرأس، والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق تحت الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث (۲۸۲۰) والحكة العارضة في الأنثيين، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجَرَبه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج، وصادف وقت الاحتياج إليه، والحجامة على المعدة تنفع الامعاء وفساد الحيض. انتهى.

<sup>(</sup>۲۷۹) رواه مسلم عن رافع بن خدیج رضی الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : کسب الحجام خبیث . (۲۸۰) فی فتح الباری .

<sup>(</sup>٢٨١) الباسليق : وريد في الأباض وهو يمتد في العضد على أنسية العضلة ذات الرأسين.

<sup>(</sup>٢٨٢) القيفال : وريد في الجانب الوخشي من العضد .

<sup>(</sup>۲۸۳) دم الحيض.

#### باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ

٣٦٠ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمِ (٢٨١) عَنْ أَبِيهِ (٢٨٠) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ لِى أَسْمَاءً : أَنَا مُحَمَّدٌ وأَنا أَحْمَدٌ وأَنا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الكُفْرَ ، وأَنَا العَاقِبُ الَّذِي يُحْشُرُ النَّاسُ على قَدَمَى ، وأَنا العَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبى "

الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه. وأحمد في مسنده.

قوله (أنا محمد): اسم مفعول من التحميد مبالغة سُمى به مع كونه لم يؤلف. قوله (وأنا أحمد): أى أحمد الحامدين لله عز وجل.

النبى ﷺ يتحدث عن أسمائه الشريفة فبيَّن لنا أن من أسمائه ما هو معلوم وثابت كغيره من الناس ، كمحمد وأحمد ، كذا فهو لم يبين معناهما ، ولكن بين معنى أسمائه التى تتعلق به كنبى ورسول ، فأخبرنا ﷺ بأنه الماحى الذى يمحى به الكفر.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن محو الكفر مختص بمكة والمدينة أو بلاد العرب ، والحقيقة أن المحو لا مجتص بأحد دون أحد وإلا كانت رسالته غير شمولية ، فلقد أرسله الله عز وجل للناس كافة فى جميع بقاع الأرض ، والصحيح أن يقال أن المراد بالمحو المحو الشامل مصداقاً لقوله عز وجل : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢٨٤) محمد بن جبير بن مطعم : ثقة عارف بالنسب توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢٨٥) جبير بن مطعم : بن عدى بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد وأبو عدى المدنى أسلم قبل حنين أو يوم الفتح كان حليماً وقوراً عارفاً بالنسب ، وذكر ابن اسحق أن النبي ﷺ أعطاه ماثة من الإبل ، توفى سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة .

<sup>(</sup>٢٨٦) آية ٩ من سورة الصف.

وأما قوله ﷺ « وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ) فلأنه آخر الأنبياء عليه وعليهم أفضل السلام .

قال النووى في شرح مسلم : أي على أثرى وزماني ورسالتي .

وأما (العاقب): فمعناه اللغوى: الذي يخلف فى الخير من كان قبله، وقد فسَّره النبي بأنه الذى ليس بعده نبى)، هو مدرج من كلام الزهرى (۲۸۷).

٣٦١ ـ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ المدينَةِ فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وأَنَا أَحْمَدٌ ، وأَنا نبِيُّ الرَّحْمَةِ ، ونبِيُّ التَّوْبَةِ ، وأَنا المُقَفَّى ، وأَنا الحَاشِرُ ، ونبِيُّ الملاَحِم

الحديث تفرد به الترمذي هنا وقد حسن إسناده الإمام الحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام (۲۸۸) .

قوله (الْمُقفَّى): أى الذى قنى آثار من سبقه من الأنبياء وتبع من تقدمه من الأصفياء. قوله (الملاحم): وهي الحروب أو الوقائع العظيمة.

فى هذا الحديث زاد النبى ﷺ أسماء أخرى وهى نبى الرحمة والتوبة والمقنى ، ونبى الملاحم ، واعلم هداك الله عز وجل أن الله سماه فى كتابه الحكيم : شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله وسراجاً منيراً وهادياً ، ورؤوفاً رحيماً ، وناداه قائلاً : يا أيها المدَّثر ، ويا أيها المزمّل .

<sup>(</sup>۲۸۷) الزهرى : هو من صغار التابعين ، وقد سبقت ترجمته عند الحديث رقم ۸۸ والمدرج من جنس الضعيف لأنه ليس من كلام النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۲۸۸) ج ۲ قسم السيرة وعزاه الألبانى فى مختصره لابن حبان وأحمد وابن سعد ، وقد وجدته فى المسند بإسناد الشمائل من طريق عاصم بن بهدلة عن أبى وائل هو شقيق بن مسلمة عن حديفة ، وهو فى طبقات ابن سعد عن عاصم عن ذر بن حبيش عن حذيفة ، وأخرجه ابن حبان من طريق عاصم عن زر عن عبد الله يعنى ابن مسعود ولم يتنبه الألبانى لهذا .

#### باب

#### ما جاء في سن رسول الله ﷺ

٣٦٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشُرةً سَنَةً يُوحَى إليْهِ وَبِالمَدِينَةِ عَشْراً وتُوفِّى وهُوَ ابنُ ثَلاَثٍ وسِتِّينَ .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه وأحمد في المسند.

انفق جمهور العلماء المحققين على أن النبى ﷺ بعث على رأس الأربعين ، وفترة الوحى على الصحيح سنتان ونصف ، فيمكن أن يقال أن النبى ﷺ مكث ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله سواء كان الملك مرئياً فى جزء من هذه الفترة أم لا ، ثم مكث ﷺ بالمدينة عشراً وتوفى وهو ابن ثلاث وستين ، وهو الصحيح الذى قطع به المحققون .

٣٦٣ \_ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ سَمَعَهُ يَخْطُبُ قَالَ : مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ ابنُ ثَلاَثٍ وسِتِّينَ وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرَ ، وأَنَا ابنُ ثَلاَثٍ وسِتِّينَ .

أخرجه مسلم والترمذي في جامعه وأحمد في المسند.

من فوائد الحديث معرفة أعار أبى بكر وعمر ومعاوية ، فأبو بكر رضى الله عنه توفى لثمان بقين من جادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة (٢٨٩). وأما عمر رضى الله عنه فقد استشهد فى أواخر ذى الحجة من سنة ثلاث وعشرين ، وعاش نحواً من ستين سنة ، فمنهم من يقول عاش خمسين سنة ، والأرجح أنه عاش ثلاثاً وستين سنة رضى الله عنه (٢٩٠٠). أما معاوية فالمشهور أنه توفى يوم الخميس لثمان بقين من رجب ، وقيل لنصف رجب سنة ستين من الهجرة ، وقيل سنة تسع وخمسين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة ، وقيل شه ، وقيل سنة ، وقيل ست وثمانين سنة ، وقيل ست وثمانين سنة ، وقيل ست وثمانين اثنتين وثمانين سنة ،

<sup>(</sup>۲۸۹) ، (۲۹۰) انظر تذكرة الحفاظ ج ١.

<sup>(</sup>٢٩١) تهذيب الأسماء واللغات.

قلت : لعل معاوية أراد أن يُفهم سامعيه أنه يتمنَّى أن يموت في تلك السنة تشبهاً بما حدث للنبي عَلَيْتُهِ وأبي بكر وعمر رضى الله عنها.

٣٦٤ \_ عَنْ عَاتِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه وأحمد في المسند.

٣٦٥ \_ عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاء (٢٩٢) : أَنَبَأَنَا عَمَّارُ مَوْنَى بَنِي هَاشِم (٢٩٣) قَالَ : سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : تُوفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وهُوَ ابنُ خَمْسٍ وسِيَّيْنَ .

أخرجه (۲۹۱) مسلم والترمذى فى جامعه ، وهذه الرواية رغم أنها فى الصحيح فالعلماء لم يعتمدوها وقد أنكرها عروة على ابن عباس وقال إنه لم يدرك أول النبوّة . فهو حديث شاذ كما قال الألباني فى مختصره .

٣٦٦ ـ عن الحسَنِ عَنْ دَغْفَل بنِ حَنْظَلَةَ (٢٩٥) : أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلَتُهُ قُبِضَ وهُوَ ابنُ خَمْس وَسُتِّينَ .

قال أبو عيسى : ودغفل لا نعرف له سماعاً من النبي عَلَيْكُم وكان فى زمن النبي عَلَيْكُم رجلاً .

<sup>(</sup>٢٩٢) خالد الحذاء: هو خالد بن مهران أبو المنازل البصرى الحذاء ثقة أمام.

<sup>(</sup>٢٩٣) عار مولى بني هاشم : هو ابن أبي عار أبو عمرو ، ويقال أبو عبد الله صدوق ربما أخطأ .

<sup>(</sup>٢٩٤) كنت عزوت الحديث للبخارى وهما منى وصححت هنا العزو بعد أن نبه الألبانى عليه.

<sup>(</sup>٢٩٥) دغفل بن حنظلة : مخضرم . ويقال له صحبة ولكن لم يصح ذلك ، نزل البصرة وغرق بفارس في قتال الحنوارج كذا في التقريب وفي التهذيب . قال البخارى : ولا نعرف سماع الحسن من دغفل ، ولا نعرف لدغفل إدراك النبي عَلِيْتُهِ .

هذا الحديث تفرّد به الترمذى فى الشمائل وفيه عنعنة الحسن البصرى وهو مدلس ، كما أن دغفل لم يصح له سماع من النبى عَلِيْكُم كما وضح الترمذى . وقد قال بذلك الإمام أحمد بن حنبل وعمرو بن على الفلاس وابن المديني والبخارى وابن سعد فالحديث مرسل أو معضل ومنكر للمخالفة فى تحديد سنه عَلِيْكُمْ بخمس وستين سنة .

٣٦٧ \_ عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَيْشِ الْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلاَ بِالآدَمِ وَلاَ بِالْجَيْدِ اللهِ عَلَىٰ وَلاَ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلاَ بِالآدَمِ وَلاَ بِالْجَعْدِ القَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ . بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بَمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحَيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً وَبِالمَدِينَةِ عَشْرُ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحَيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم والترمذى فى جامعه الصحيح . وقد سبق برقم (١) فانظر شرح مفرداته هناك . وأورده الترمذى هنا لبيان الاختلاف فى سنه عليه الم

والحديث فيه أن النبي ﷺ تُوفى فى الستين من عمره ، وقد علمت سابقاً أن العلماء لم يعتمدوا هذا القول .

قال فى الفتح : وقوله فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه مقتضى هذا أنه عليه عاش ستين سنة . وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس أنه عليه عاش ثلاثاً وستين وهو موافق لحديث عائشة الماضى قريباً وبه قال الجمهور .

وقال الاسماعيلي : لابد أن يكون الصحيح أحدهما وجمع غيره بالغاء الكسر انتهى .

#### بـــاب ما جاء فی وفاۃ رسول الله ﷺ

٣٦٨ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : آخِرَ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السَتَارَةَ يَوْمَ الاِئْنَيْنِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ والنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَرِبُوا ، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا وَأَبُوا بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ وَأَلْقَى السَّجْفَ وَتُوفَى رسول الله عَنْ مِن آخر ذلكِ اليوم .

الحديث أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه .

قوله ( السَّجف ) : بفتح السين وبكسرها : الستر. وقيل : لا يسمى سَجَفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين . كذا في النهاية .

يقول أنس بن مالك رضى الله عنه أن آخر مرة رأى فيها رسول الله على كان يوم الاثنين عندما كشف الستارة عن بيته فرآه وذلك وقت أن كان الناس فى الصلاة خلف أبى بكر وهو يؤمهم فى الصلاة ، فلما رأى الناس النبى على الصطربوا فى صلاتهم ، ظناً منهم أنه سيخرج إلى لمسجد ، لكنه على أشار إليهم بيده أن اثبتوا ، ثم أرخى الستر عليه فلم يره بعد ذلك . لأنه على توفى فى آخر يوم الاثنين .

#### ومن فوائد الحديث:

- ١ يجوز للخليفة أو الامام أن يستخلف من يرى فيه الصلاح ليصلى بالناس فى مرضه أو لعذر منعه من الصلاة .
  - ٧ ــ الإشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه .
  - ٣ ـ كان النبي عَلِيْكُ في مرضه مستنير الوجه جميل الطلعة .

- عنا عليه عليه على الله عنها وهي الحجرة الملاصقة للمسجد وهي التي كان يخرج منها إلى لمسجد .
  - أن رسول الله ﷺ توفى فى آخر يوم الاثنين وأنه لم يصل بالناس فى هذا اليوم .

٣٦٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْت مُسْنِدةً النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِى أَوْ قَالَتْ إِلَى صَدْرِى أَوْ قَالَتْ إِلَى حِجْرِى ، فَادَعَا بِطَسْتٍ لِيبُولَ فيهِ ثُمَّ بَالَ فَمَاتَ .

أخرجه النسائى بلفظ المصنف وهو عند البخارى ومسلم من طريق المصنف بلفظ : لقد رأيت النبى ﷺ وانى لمسندته إلى فدعا بالطست فانخنث فحات ، فما شعرت ، فكيف أوصى إلى على ؟ هذا لفظ البخارى .

والحديث فيه بيان أن النبي ﷺ مات بين ذراعي عائشة رضى الله عنها وعلى صدرها وأنه تبول قبل وفاته . قلت وهذا لا يتعارض مع الأخبار التي تحدثت عن وصيته أو أنَّه شاص فاه بعد تبوله عليه الصلاة والسلام ، ولا يقتضى أنه ﷺ مات فجأة .

٣٧٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُوَ بالمُوْتِ وعِنْدَهُ قَدَحٌ بهِ مَا يُ وهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى القَدح ثُمَّ يَمْسحُ وَجْهَهُ بالمَاء ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنْدَهُ قَدَحٌ بهِ مَا يُ وهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى القَدح ثُمَّ يَمْسحُ وَجْهَهُ بالمَاء ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنْدَهُ عَلَى مُنْكَرَاتِ أَوْ قَالَ سَكَرَاتِ المُوْتِ .

أخرجه الترمذى فى جامعه وقال: غريب وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبى، وصححه أيضاً السيوطى فى الجامع الصغير، قلت: إسناد الحديث عندهم جميعاً من طريق موسى بن سرجس وهو مستوركا فى التقريب، والحديث ضعفه الألبانى فى هامش رياض الصالحين والمشكاة.

قوله ( منكرات ) : المنكر هو الأمر\الشديد الذي لا تميل إليه النفس ولا يألفه الطبع .

قوله (سكوات الموت): هى شدائده ، ولذلك فإن المرء المؤمن رغم حبه الشديد لربه ، وفرحته بلقائه وما أعده الله له عز وجل من نعيم ، فإنه يكره الموت ، وصدق الله عز وجل إذ يقول فى الحديث القدسى : وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس عبدى المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته . أخرجه البخارى .

فلعل الله عز وجل يستجيب للعبد عندما يدعوه بهذا الدعاء فيخفف عنه كربة الموت.

٣٧١ \_ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ : لا أَغْبِطُ أَحداً بِهَوْنِ موتٍ بَعْدَ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الحديث أخرجه الترمذى وسكت عليه ، وفي إسناده عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج وهو مقبول ، يعنى عند المتابعة كما قال في التقريب ، فالحديث ضعيف مالم يكن له شاهد . وقد جاء في البخارى عنها أيضاً أنها قالت : فلا أكره شدَّة الموت لأحد أبدا بعد ما رأيت من رسول الله عَلَيْكُم . فالحديث صحيح لغيره .

قوله ( لا أغبط ) : قال فى النهاية : الغَبْط : حسد خاص ، يقال غبطت الرجل أغبطه غبطاً ، إذا اشْتهيْت أن يكون لك مثل ماله وأن يدوم عليه ما هو فيه ، وحسَدَتْه أحسده حسداً إذا اشتهيت أن يكون لك ماله وأن يزول ماهو فيه . انتهى .

يفهم من الحديث أن الموت شديد الوطأة وإن كان سهلاً ، لأنه ليس من الأمور التي يتمنّاها المرء . كما أن الحديث يستفاد منه أن النبي عَلِيلِيَّةٍ ابتلى بشدة الموت ، ولم يمت دون معاناة والله تعالى أعلم .

٣٧٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ ، قَالَ : مَا دَفْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ ، قَالَ : مَا وَبُنِهُ أَنْ يَدُفْنَ فِيهِ . إِدْفِنُوهُ فِي مَوْضِع ِ فِرَاشِهِ . وَبَشِ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي المُوضِع ِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ . إِدْفِنُوهُ فِي مَوْضِع ِ فِرَاشِهِ .

الحديث أخرجه الترمذي وقال : حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي

يضعَّف من قبل حفظه . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه ، فرواه ابن عباس عن أبي بكر عن النبي عَلَيْهِ ، قلت : وقد أخرج حديث عائشة عن أبي بكر الحافظ أبو يعلى (٢٩٠) ، وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أيضاً أبو يعلى (٢٩٠) . والحديث صحيح بشواهده كما يفهم من كلام الترمذي .

والحديث فيه بيان أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون قال ابن كثير فى الفصول : ودفن عليه على الثلاثاء وقيل لله الأربعاء سَحَرًا فى الموضع الذى توفى فيه من حجرة عائشة لحديث رواه الترمذى عن أبى بكر رضى الله عنه ، وهذا هو المتواتر تواتراً ضرورياً معلوماً من الدفن الذى هو اليوم داخل مسجد المدينة . انتهى .

٣٧٣ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلِ النَّبِيَّ عَلِيْقٍ بَعْدَمَا مَاتَ . أَنْ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلِ النَّبِيَّ عَلِيْقٍ بَعْدَمَا مَاتَ . أخرجه البخارى والنَّسَائِي وابنُ ماجه والترمذي في جامعه ولكن معلقاً (٢٩٨)

الحديث يبين أن أبا بكر هو أول من دخل عليه عَلِيْكُ من الرجال بعد أن مات عَلِيْكُ . وقد جاء في رواية أخرجها البخاري عن عائشة أيضاً : أنه رضى الله عنه كشف عن وجه النبي عَلِيْكُ ثُم أكب عليه فقبله .

قال فى الفتح ، وفى رواية يزيد بن بابنوس عنها : أتاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته ، ثم قال : وانبيّاه ، ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واصفيّاه ، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واخليلاه .

ولابن أبى شيبة عن ابن عمر : فوضع فاه على جبين رسول الله ﷺ فجعل يقبله ويبكى ويقول : بأبى وأمى طِبْت حياً وميتاً .

وللطبرانى من حديث جابر : أن أبا بكر قبل جبهته . وله من حديث سالم بن عتيك : أن أبا بكر دخل على النبى عَلِيْقٍ ؟ قال : ن عم . دخل على النبى عَلِيْقٍ أسه . فقالوا : يا صاحب رسول ألله ، مات رسول الله عَلِيْقِ ؟ قال : نعم . انتهى .

<sup>(</sup>۲۹۶)، (۲۹۷) انظر البداية والنهاية ج ٥.

<sup>(</sup>٢٩٨) الحديث المعلق هو الذي حذف من مبدأ إسناده واو فأكثر أو الإسناد كله .

ومن فوائد الحديث جواز تقبيل الميت إذا لم يكن هناك ما يسىء إلى حرمة الموت ، وكان المرء متحكمًا في مشاعره فلا يصدر منه ما يسىء إلى الميت . والله تعالى أعلم .

٣٧٤ ــ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وقَالَ : وَانَبَيَّاهُ ، وَاصَفِيَّاه ، واخليلاَهُ .

الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ، وفى اسناده يزيد بن بابنوس مقبول وهذا الحديث هو الذى ذكره الحافظ وسكت عليه وقد حسنه الألبانى فى مختصر الشمائل استناداً إلى قول الدارقطنى فيه ( لا بأس به ) انظر تهذيب ابن حجر ، ويبدو أن الحافظ لم يقبل توثيقه من الدارقطنى فلهذا قال فى التقريب مقبول (٢٩٩)

٣٧٥ ــ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لمَّا كَانَ اليَوْمُ الذِى دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَدِينَةَ أَضَاءً مِنْهَا كُلُّ شَىْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَىٰءٍ ، وَمَا المَدِينَةَ أَضَاءً مِنْهَا كُلُّ شَىٰءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا مِنَ التَّرَابِ ، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا .

الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذى فى جامعه وقال: هذا حديث صحيح غريب ، وصححه ابن كثير، وقال: إسناده على شرط الصحيحين ومحفوظ من حديث جعفر بن سليان (٣٠٠٠).

الصحابي الجليل أنس بن مالك رضى الله عنه وخادم رسول الله على أراد أن يعبر عن مدى الحزن الذي ملا قلوب وبيوت المسلمين ، فقارن بين يوم دخوله على المدينة وبين اليوم الذي فارق فيه الدنيا فقال : أضاء منها كل شيء وهي صيغة للمبالغة في التعبير عن الفرح العظيم عند المسلمين بمقدم النبي على الله عبر عن الحسارة التي لحقت بالناس وبه بموته على فقال : « وما نفضنا أيدينا من التراب و إنا لني دفنه حتى أنكرنا قلوبنا » . فهذا تصوير لألم النفس ولوعتها : التي لم تعد ترى إلا سواداً

<sup>(</sup>٢٩٩) ومن المعلوم عن الحافظ ابن حجر أنه يلين توثيق ابن حبان لتساهله وهذا لا ينطبق على الحافظ الدارقطنى . (٣٠٠)جعفر بن سليان أحد رجال السند وهو الضبعى صدوق يتشيع ، لم يخرج له البخارى فى صحيحه ، وإنما أخرج له فى الأدب المفرد فالحديث على شرط مسلم فقط .

٣٧٦ \_ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ

تفرد به الترمذى والحديث فى إسناده عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير القرشى الأسدى الزبيرى أبو الحارث نزل بغداد متروك الحديث أفرط فيه ابن معين فكذّبه وكان عالماً بالأخبار ، كذا فى التقريب والحبر ثابت وصحيح من غير هذا الوجه .

وأما عن يوم وفاته فهو معلوم للأمة : قال ابن كثير فى البداية : لا خلاف أنه عليه السلام توفى يوم الاثنين .

٣٣٧ \_ عَنْ جَعْفَر بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الاَّثَنَيْنِ فَمَكَثَ ذَلِكَ اليَوْمَ وَلَيْلَةَ الثَّلاثَاء وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ سُفْيَانُ ، وقَالَ غَيْرُهُ : يسمَعُ صَوْت المساحى مِن آخِرِ اللَّيْلِ .

قال أُبو عيسي : هذا حديث غريب .

تفرد به الترمذي في الشمائل ، والحديث مرسل فمحمد هو ابن على بن زين العابدين ابن الحسين تابعي وقد بيّنت ذلك قبلاً:

قوله ( المساحى ) : جمع مسحاة وهى المجرفة من حديد وتستعمل فى حثى التراب. وسماع المساحى لا يكون إلا عند هدوء الليل.

<sup>(</sup>٣٠١) آية ١٥ من سورة المائدة.

والحديث فيه بيان أن النبي ﷺ دفن ليلة الأربعاء . قال ابن كثير فى البداية : وهو الذى نص عليه غير واحد من الأئمة سلفاً وخلفاً ، منهم سلمان بن طرخان التيمى ، وجعفر بن محمد الصادق ، وابن اسحق وموسى بن عقبة وغيرهم .

٣٧٨ ـ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ : تُوفِّى رَسُولُ اللهِ عَيْسَةٍ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثَّلاَقَاء .

هذا حديث مرسل ، أبو سلمة تابعى ثقة والحديث مخالف لما ثبت عن عائشة بإسناد صحيح أنه على الله وفي البداية وهو صحيح أنه على الله وفي الأربعاء للحرجة أحمد وغيره ، قال ابن كثير في البداية وهو الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفاً وخلفاً منهم سلمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق وابن اسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم \_ قال أيضاً والمشهور عند الجمهور ما أسلفناه من أنه على توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء . اه .

٣٧٩ عَنْ سَالِم بِنِ عُبَيْدِ (٣٠٠) وكانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : أَعْمَى عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَالِيّهِ فَ مَرَضِهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ : مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُوَذِّنْ ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّى لَلنَّاسِ ، أَوْ قَالَ بِالنَّاسِ . قَالَ : ثُمَّ أُعْمَى عَلَيْهِ فَأَفَاق . فَقَالَ : وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ . وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ . وَصُرَت الصَّلاَةُ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَ : مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُوذِنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَت عَائِشَةُ : إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ ذَلِكَ المُقَامَ بَكَى فَلاَ يَسْتَطِيعُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ فَقَالَت عَائِشَةُ : إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ ذَلِكَ المُقَامَ بَكَى فَلاَ يَسْتَطِيعُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ . . قَالَ : مُرُو بِلاَلاً فَلْيُؤِذِنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيْصِلً غَيْرَهُ . . قَالَ : فَأَمِرَ بِلالاً فَلْيُؤِذُنْ وَمُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصِلً بِالنَّاسِ فَإِنكُنَّ صَوَاحِبُ أَوْ صَواحِيَاتُ يُوسُفَ . قَالَ : فَأَمِرَ بِلالا فَأَذَنَ وَأُمِرَ أَبُو بَكُر فَصَلَى بِالنَّاسِ فَإِنكُنَ صَوَاحِبُ أَوْ صَواحِيَاتُ يُوسُفَ . قَالَ : فَأَمِرَ بِلالا فَأَذَنَ وَأُمِرَ أَبُو بَكُر فَصَلَى بِالنَّاسِ فَإِنكُنَ صَوَاحِبُ أَوْ صَواحِيَاتُ يُوسُفَ . قَالَ : فَأَمِرَ بِلال فَأَذَنَ وَأُمِرَ أَبُو بَكُر فَصَلَى بِالنَّاسِ فَإِنكُنَ صَوَاحِبُ أَوْ صَواحِيَاتُ يُوسُفَى . قَالَ : فَأَمِرَ بِلال فَأَذَنَ وَأُمِرَ أَبُو بَكُو فَصَلَى .

ثُمَّ ۚ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وجَدَ خِفَّةً فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى منْ أَتكيي ُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٣٠٢) سالم بن عبيد الأشجعي صحابي من أهل الصفّة.

فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ ورَجُلٌ آخَر فاتكاً عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَنْكُصَ فأوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتْ مَكَانَّهُ حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرِ صَلاَتَهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قُبِضَ فَقَالَ عُمَرُ : واللهِ لاَ أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُبِضَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا . قَالَ : وَكَانَ النَّاسُ أُمِّينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ . فَقَالُوا يَا سَالَمُ انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُه ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ وهُوَ فِي المسْجِدِ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي دَهَشًا ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : أَقْبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . قُلْتُ : إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُبضَ إِلاًّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا . فَقَالَ لِي : انْطَلِقْ ، فانْطَلَقْتُ مَعَهُ . فَجَاءَ والنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْرِجُوا لِى ﴿ فَأَفْرَجُوا لَهُ ، فَجَاءَ حتَّى أَكَبَّ عَلَيْهِ وَمَسَّهُ فَقَالَ : « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » (٣٠٣) ثُمَّ قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ أَقْبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . قَالَ : نَعَمْ . فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ ، قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ أَيْصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالُوا : وَكَيْفَ؟ قَالَ : يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ . ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ . قَالُوا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ .. أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالُوا : أَيْنَ ؟ قَالَ : فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ رُوحَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَغْسِلَهُ بنُو أَبِيهِ . واجْتَمَعَ المهَاجُرُونَ يَتَشَاوَرُونَ فَقَالُوا : انطَلِقْ بِنَا إِلَى اخْوَانِنَا الأنْصَارِ نُدْخِلُهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ. فَقَالَتْ الأَنْصَارُ : مِنَّا أَمِيرٌ ومِنْكُمْ أَمِيرٌ . فَقَالَ عُمَرُ ابنُ الخَطَّابِ : مَنْ لَهُ مِثْلُ هَِذِهِ الثَّلاَثَةِ !! ثَانِيَ اثْنَينِ إذْ هُمَا فِي الغَارِ إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ ، إنَّ اللهَ مَعَنَا (٣٠٤) ... مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعُوهُ وبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً .

<sup>(</sup>٣٠٣) آية ٣٠ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣٠٤) آية ٤٠ من سورة التوبة .

الحديث رواه ابن ماجه مختصراً على خبر مرضه على الله الله على على على على الم على على على على على على على على يعنى تفرد به شيخه ، وهو شيخ الترمذي وقال في الزوائد : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات .

قوله (رجل أسيف): من الأسف، والأسف هو شدة الحزن، ورجل أسيف: سريع الحزن لرقة قلبه.

قوله (صواحب أو صواحبات يوسف): صواحب جمع صاحبة، وصواحبات جمع صواحب، وطواحبات جمع صواحب، والمراد من قوله: فانكن صواحب يوسف فلأنهن كن يظهرن خلاف ما يبطن، فلومهن لامرأة العزيز لم يكن لعفتهن، وإنما لغيرة وقعت في قلوبهن منها، بدليل أنهن حاولن معه الشيء الذي أنكرنه على امرأة العزيز.

قوله (بريرة): هي بنت صفوان وهي جارية لعائشة رضي الله عنها وقد أعتقتها ، وقيل أنها قبطية أو حبشية ، وخروجها معه عليه عليه غير مناسب ، ولعلها أرادت أن توصله إلى الباب . كذا قال القارى .

قوله (ورجل آخر): واسمه نُوبة بضم النون، وقد جاء اسمه فى رواية ابن حبان، بريرة ونوبة (٢٠٠٥)، وجاء فى رواية الشيخين: « فخرج بين رجلين أحدهما العباس، وعرّف ابن عباس الآخر بعلى م وفى رواية أخرى العباس وولده الفضل، وفى أخرى العباس وأسامة ، وللدارقطنى أسامة والفضل، ولابن سعد الفضل وثوبان. وَوُفِّق بين الروايات بفرض ثبوتها بتعدد خروجه، أو بأن العباس كان ملازماً للنبي عَلَيْكُم ، لذا ذكرته عائشة ، وأما الباقون فكانوا يتناوبون أو يتنافسون على خدمته ومعاونته عَلَيْتُه ، .

قوله (لينكِص): بكسر الكاف وبضمها، والنكوص الرجوع للخلف.

قوله ( وكان الناس أميّين ) : الأمّى هو الذي لا يحسن الكتابة ولا القراءة ، والمراد هنا جهلهم بما يجب عليهم أن يفعلوه تجاه موت النبي عَيْلِينَهُم ، فإنه لم تكن لهم خبرة أو علم بمثل هذا الحدث العظيم .

قوله (بنو أبيه): المراد أقرب الناس إليه صلة ، فن المعلوم أنه عَلَيْكُ كان وحيد أبويه ، أما الذين قاموا بغسله فهم: عمه العباس بن عبد المطلب ، وعلى بن أبى طالب ، والفضل ، وقثم ابنا العباس ، وأيضاً أسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه.

قوله ( من له مثل هذه الثلاثة ) : أي من يفضله وقد ذكره الله عز وجل بهذه الفضائل الثلاث ،

<sup>(</sup>٣٠٥) انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان حديث رقم ٣٦٧.

فالأولى ذكره فى القرآن مع رسول الله ﷺ فى قوله عز وجل : [ثانى اثنين إذ هما فى الغار]. والثانية اثبات الصحبة فى قوله تعالى : [ لا تحزن إن الله معنا]. والثالثة اثبات المعية فى قوله تعالى : [ لا تحزن إن الله معنا].

ومن فوائد الحديث ، بيان فضل أبى بكر على غيره من الصحابة ، وأن النبى عَلَيْظَةٍ فى مرضه أشار إلى خلافة الصديق له ، بتعيينه إماماً للصلاة ، وفيه أيضاً أن النساء عندهن القدرة على إظهار غير ما يبطن ، كما يستفاد من الحديث : جواز تعيين خليفة للمسلمين بعد العلم بوفاة الخليفة الذي كان يتولى أمورهم ، وأن الذي يتصدى لحكم المسلمين يشترط فيه الصلاح والتقوى وأن يكون مجاهداً في سبيل الحق ورفعة الاسلام ، والله تعالى أعلم .

٣٨٠ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاكْربَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَوْمِ ، انَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَحَداً ، المَوافَاةُ يومَ القِيَامَةِ .

الحديث في إسناده عبد الله بن الزبير الباهلي وهو مقبول ، يعني عند المتابعة وقد أخرجه بلفظ الشمائل وإسناده « ابن ماجه » ، والحديث أصله صحيح فقد أخرجه البخاري بأطول من هذا ، فاسناد الشمائل صحيح بالمتابعة . وأخرجه أحمد أيضاً .

قوله (لمّا وجد رسول الله ﷺ): أي أدرك والوجد الحزن وليس هو المراد هنا.

قوله (كرب الموت): بفتح ثم سكون ويحتمل أن يكون بضم ثم فتح على أنه جمع كُربة، والكرب هو الغم الشديد الذي يأخذ بالنفس.

ويستفاد من الحديث كما قال فى الفتح : جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام : واكرب أباه وأنه ليس من النياحة لأنه عليها السلام : واكرب أباه وأنه ليس من النياحة لأنه عليها السلام :

٣٨١ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بِنِ بَارِقِ الحَنْفِيِّ (٣٠١) قَالَ : سَمِعْتُ جدِّى أَبَا أُمِّى سماك بن الوليد (٣٠٧) يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>٣٠٦) عبد ربه بن بارق الحنفي : صدوق يخطىء كما في التقريب.

<sup>(</sup>٣٠٧) سماك بن الوليد : أبو زميل بالزاى مصغراً ليس به بأس .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الجَنَّة . فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا : فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : فَأَنَا فَرَطٌ لأُمَّتِى أَنْ بُصَابُوا بِمثْلَى .

أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه ابن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة . وأخرجه أحمد في المسند .

قوله ( من كان له فوطان ): الفرط بفتح الفاء والراء الذى يتقدم ويسبق. والمراد هنا الطفل الذى مات قبل أن يبلغ الحلم فهو فرط لأنه يتقدم ويهيىء لوالديه منزلاً فى الجنة تماماً كما يتقدم الفرط أو الفارط جاعته بحثاً عن الماء والمرعى والنزل.

والحديث يفيد أنه سيكون فرط أمته يوم القيامة ، أى سابقهم وإلى الجنة بالشفاعة سائقهم ، فهو أعظم فرط لهم فالأجر على قدر المشقة ، فإن المصائب التي ستلحق بأمته هي أدنى بكثير من المصيبة التي تلحقهم بموته عَلِيَاتِيمُ .

## باب ما جاء في ميراث رسول الله عَلَيْسَةٍ

٣٨٢ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ (٣٠٨) أَخِي جُوَيْرِيةَ (٣٠٩) لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلاَّ سلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ وأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً .

أخرجه البخارى والنسائى وأحمد فى مسنده .

قوله ( إلا بغلته ) : زاد في رواية البخاري البيضاء ، وعند النسائي الشهباء .

والحديث يبين أن النبي عَلِيَّتِهِ لما مات لم يترك مالاً ولا املاكاً ، وأن التركة كانت سلاحاً وبغلة ، وأما الأرض فقد جعلها صدقة في حياته عليه وكانت حصة في فدك وخيبر وبني النضير ، وقد جعلها النبي عَلِيَّتِهِ نفعاً له ولغيره من فقراء المسلمين وابن السبيل ، كما جاء في رواية أخرى للحديث عند البخاري .

قال الحافظ فى الفتح: أى تصدّق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف. انتهى . قلت: وهو اللائق به ﷺ لأن الدنيا كانت عديمة القيمة عنده فكيف يسعى للتملك وهو يعلم أنه لا يورث ، وما يتركه صدقة ؟ . وصدق ابن كثير حينا قال فى البداية : بل أرضاً جعلها كلها صدقة لله عز وجل فان الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هى عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا صلواته وسلامه عليه وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم

الدين . انتهى .

<sup>(</sup>٣٠٨) عمرو بن الحارث : بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن خزيمة وهو المصطلق بن سعد بن كعب ابن عمرو وهو خزاعة الخزاعي أخو جويرية زوج النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣٠٩) جويرية بنت الحارث أم المؤمنين ، رضى الله عنها ، تزوجها النبى ﷺ وذلك أنه لما غزا قومها فى سنة ست بالماء الذى يقال له المرينع وقعت فى سهم ثابت بن قيس ابن شماس ، وكاتبها فجاءت رسول الله ﷺ تستعينه فى كتابتها فاشتراها واعتقها وتزوجها . كذا فى الفصول لابن كثير.

٣٨٣ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِى بَكْرِ فَقَالَتْ : مَنْ يَرِثُكَ ؟ فَقَالَ : أَهْلِى وَوَلَدِى . فَقَالَتْ مَا لِى لاَ أَرِثُ أَبِى ؟ فَقَالَ آبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ نُورَتُ وَلَكِنِّى أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُولُهُ ، وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ .

أخرجه أحمد والترمذي في جامعه ، وقال حديث حسن غريب . قلت : جوّد اسناده ابن كثير في كتابه الفصول .

الترمذي رحمه الله عز وجل أراد أن يبين من هذا الحديث كذلك الأحاديث التي تليه في هذا الباب أن النبي عَيِّالِيَّةٍ لم يورث بعد موته وقد اختص بذلك دون أمته.

ويستدل من الحديث أن أبا بكركان يعول وينفق على من كان يعولهم النبي عَلِيْكَ وينفق عليهم . قال الشوكانى في النيل : فيه دليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله عَلَيْكُ أن يعول من كان الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يعوله ، ويُنفق على من كان الرسول ينفق عليه .

٣٨٤ ـ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرَى (٢١٠) : أَنَّ العَبَّاسَ وَعَلَيًّا جَاءًا إِلَى عُمْرَ يَخْتَصِمَانِ ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْتَ كَذَا ، أَنْتَ كَذَا ، أَنْتَ كَذَا . فَقَالَ عُمْرُ لِطلْحَةَ والزبيرُ ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وسَعْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ :

أنشُدكُمْ باللهِ أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ مَاكِ نبى صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ \_ إِنَّا لَا نُورَتُ ، وفي الحديث قصة .

إسناده صحيح وتفرد به فى الشهائل من رواية أبى البخترى عن عمر بن الحطاب (٣١١). وقوله وفى الحديث قصة ، إشارة منه إلى أنه اختصر الحديث على الجزء الذى يتناسب مع الباب والقصة أخرجها البخارى وأصحاب السنن وسيأتى الكلام عليها عند شرح الحديث (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣١٠) أبو البخترى : بفتح الباء والتاء هو ابن عمران الطائى مولاً هم الكوفى ، ثقة ثبت ، فيه تشيع قليل ، كثير الارسال ، كذا فى التقريب .

<sup>(</sup>٣١١) بل أخرجه أبو داود في الخراج ووجدته فعلا برقم ٢٩٧٥ كما خرجه الألباني في مختصر الشمائل.

ومن فوائد الحديث العلم بأن أبا بكر رضى الله عنه لم ينفرد برواية قوله ﷺ : « انا لا نورث ، ما تركناه صدقة » و إنما رواها غيره من الصحابة ، فهذا عمر يخبر به على هيئة سؤال للصحابة وهم : طلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وسعد بن أبى وقاص فيقرونه ويقولون : نعم .

٣٨٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ نُورَثُ .. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

أخرجه البخارى ومسلم ومالك وأبو داود والحديث عندهم جميعاً أتم من رواية الشمائل.

٣٨٦ ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَقْسِمُ وَرَثَتِى دِينَاراً ولاَ درهماً . مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِى ومؤنةٍ عَامِلِى فَهُوَ صَدَقَةٌ . أخرجَهُ البخارى ومسلم ومالك وأبو داود واحمد في مسنده .

من هذا الحديث يتبين لنا أن النبي ﷺ قد حدد واختص نساءه والعامل بأخذ نفقتهم مما تركه بعد موته ثم لا قسمة فيما تبقى بين من لهم حق الميراث عادة ، وقد اختلف فى العامل فقيل هو عامل النخل ، وقيل الخليفة .

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : اختلف فى المراد بقوله : عاملى ، فقيل الخليفة بعده ، وهو المعتمد . وقيل : يريد بذلك العامل على النخل وبه جزم الطبرى وابن بطال ، وقيل : المراد به خادمه وقيل العامل على الصدقة ، وقيل العامل فيها . ا هـ

٣٨٧ ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ بْنِ الحَدْثَان (٢١٧) قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ ، وَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَان ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ ، وَجَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَان ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أنشدُكُمْ بِاللَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنُورَتُ ، مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةً ، فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ... وفي الحديث قصة طويلة .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد في مسنده .

هذه رواية أخرى لحديث عمر بن الخطاب ، وأما القصة فسأحكيها باختصار شديد حفاظاً على منهج المصنف من حيث إنها لا تناسب الباب ، فقد تنازع العباس وعلى رضى الله عنهها حول نظارة الأرض التى تركها رسول الله على في فدك خيبر ، وبنى النضير ، والتى صارت بعد موته صدقة لمن كان يعولهم النبى على في حياته من أهل بيته ثم باقى المسلمين من الفقراء وأبناء السبيل ، ثم جاء أبو بكر فتولاها ، حتى جاء عمر فتولاها زمناً ، ثم أعطاها للعباس وعلى ، إلا أنها اختلفا فى نظارتها وأرادا اقتسامها كما لوكانت ميراثاً ، فأفهمها عمر رضى الله عنه : أنه لن يقسم ادارتها بينها حتى لا يكون فى القسمة أدنى شبهة ، فلا يُظن أنها أخذاها ميراثاً .

٣٨٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دِينَارًا ولاَ دِرْهَماً ولاَ شَاةً ، ولاَ بَعِيراً . قَالَ : وَأَشْكُ فِي العَبْدِ وَالأُمَةِ .

أخرجه أحمد باسناد الشهائل من طريق عاصم عن در بن حبيش عن عائشة ، وأخرجه الإمام مسلم والنسائل وأبى داود وابن ماجه من طرق مختلفة عن عائشة به .

قوله ( وأشك فى العبد والأمة ) : والقائل هو سفيان كيا جاء فى رواية عند أحمد ، قال سفمان : وأكثر علمى وأشك فى العبد والأمة ، وقد رواه أحمد من طريق أخرى عن مسعر عن عاصم عن ذر عن عائشة به من غير شك .

<sup>(</sup>٣١٢) مالك بن أوس بن الحدثان بفتح المهملتين والمعجمة النصرى بنون أبو سعيد المدنى مخضرم ، قال الواقدى مات سنة اثنتين وتسعين.

ويُستفاد من أحاديث البابكما قال ابن عبد البر: « فى أحاديث الباب دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز وأهل الحديث من تجويز الأوقاف وأن للانسان أن يحبس ماله على سبيل الخير تجرى عليه بعد وفاته » ا ه.

.

# باب ما جاء فى رؤية رسول الله ﷺ فى النوم

٣٨٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي .

أخرجه النرمذي في جامعه وابن ماجه . وقال النرمذي حديث حسن صحيح .

هذا الباب فيه سبعة أحاديث كلها تدور حول رؤية النبي عَيِّلِيَّم ، وفيها اختلاف في الألفاظ ، ولكن المعنى واحد . والحديث فيه بيان أنَّ النبي عَلِيلَة معصوم من الشيطان حيًّا وميتاً . وهذا من فضل الله عز وجل على نبيّه وعلى أمته سواء ، لأن النبي عَلِيلَة يجب أن يكون دائماً في ذاكرة ووجدان المسلمين وقوراً ، مهاباً ، كما كان في حياته عَلِيلَة ، والشيطان يقلب الحقائق فلهذا منعه الله عز وجل عن النبي عَلِيلَة حياً وميتاً والله تعالى أعلم .

٣٩٠ ـ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ : مَنْ رَآنِى فِى المنامِ فَقَدْ رَآنِى ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَصَوَّرُ ، أَوْ قَالَ : لاَ يَتَشَبَّهُ بِي .

إسناده صحيح وهو هنا من رواية أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة .

وأخرجه البخارى ومسلم عن أبى سلمة عن أبى هريرة . وأخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة وسيأتى هنا برقم (٣٩٢) عن عاصم بن كليب . قال : حدثنى أبى أنه سمع أبا هريرة به , وأخرجه أيضاً أحمد فى مسنده .

فى الحديث السابق قال : لا يتمثل ، وهنا قال : لا يتصور او لا يتشبه والشك من الراوى ، ولكن المعنى واحد فالصورة نسخة أخرى من الأصل والتشبه فيه محاكاة للأصل ، غير أن الشيطان لا يستطيع أن يأتى بهذه ولا تلك كما يفعل مع غير النبى أو الأنبياء من الناس .

ومن فوائد الحديث العلم بأن الشيطان يتمثل للناس فى صورهم ويقاس عليه صور الحيوانات والطيور، وأنه يشكل نفسه على الصورة التى يريد بها استغفال بعض الناس، وهذا لا يتعارض مع قوله عز وجل: أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم (٣١٣) لأن الظهور الممتنع هو أن يظهر على خلقته الأصلية، والله تعالى أعلم.

٣٩١ ـ عَنْ أَبِى مَالِكِ الأَشْجَعِىِّ (٢١٤) عَنْ أَبِيهِ (٣١٠) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ رَآنَى فِى المُنَامِ فَقَدْ رَآنِى .

تَفَرَّدَ بِهِ فِي الشَّمَائِلِ وإسناده صحيح.

قلت وجدته في المسند لأحمد بن حنبل والفضل في هذا للأستاذ الألباني .

٣٩٢ ـ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ (٣١٦) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَّهُ : مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُني . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيَّهُ : فَذَكَرْتُ الحسنَ بنَ عَلَيِّ ، قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُ بهِ ابنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُهُ ، فَذَكَرْتُ الحسنَ بنَ عَلَيٍّ ، فَقُلْتُ : فَدْ كَرْتُ الحسنَ بنَ عَلَيٍّ ، فَقُلْتُ : فَدْ رَأَيْتُهُ ، فَذَكَرْتُ الحسنَ بنَ عَلَيٍّ ، فَقُلْتُ . شَبَّهُهُ .

الجديث أخرجه أحمد فى مسنده مختصرا على المرفوع فقط وهذه طريق أخرى لحديث أبى هريرة الذى مربرقم (٣٩٠) واسنادهاجيد. وقد أخرج الجزء الموقوف منه الحاكم. وقال الحافظ فى الفتح اسناده جيد.

قلت ء: والجزء الموقوف هنا متصل وإن كان يبدو معلقاً .

<sup>(</sup>٣١٣) آية ٣٧ من سورة الأعراف.

ر (٣١٤) ، (٣١٥) أبو مالك هو سعّد بن طارق بن أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الياء ( ثقة ) وأبوه هو طارق بن أشيم الأشجعي صحابي لم يرو عنه غير ابنه ، كذا في التقريب .

بن اللهم المسلم علم الله المعنون على المحنون على المحنون على المحنون على المارجاء وأبو كليب بن شهاب تابعي صدوق . (٣١٦) عاصم بن كليب هو ابن شهاب بن المحنون صدوق رمي بالارجاء وأبو كليب بن شهاب تابعي صدوق .

قوله (قال أبي) : القائل هو عاصم وأبوه هو كليب تابعى لم ير النبي عَلَيْكُم ، فرآه فى النوم ، ويبدو أنه ذهب إلى أبي هريرة فأخبره بقوله عَلَيْكُم : من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى . ثم ذهب إلى ابن عباس رضى الله عنها فسأله عمن رآه فشبهه له بالحسن بن على رضى الله تعالى عنه ، فوافقه وصدق رؤياه .

ومن فوائد الحديث العلم بأن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه كان يشبه النبي عَلَيْكُم ، وقد أخرج البخارى عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله عَلَيْكُم بليال ، ثم خرج هو وعلى يمشيان ، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجعلى يقول : بأبى شبيه بالنبى ليس شبيهاً بعلى قال وعلى يضحك .

وأخرج البخارى ومسلم عن أبى جحيفة يقول: رأيت النبى ﷺ وكان الحسن يشبهه. وفي الباب عن فاطمة وأنس عند أحمد وعن على عند الترمذي وأبي داود الطيالسي في مسنده.

٣٩٣ - عَنْ يَزِيدِ الْفَارِسَىِّ (٣١٧) وكَانَ يَكُتُبُ المَصَاحِفَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهِ فِ النَّوْمِ . المَنَامِ زَمَنَ ابنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ فِي النَّوْمِ فَقَلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ يَيْنَ الرَّجُلِيْنِ ، جَسْمُهُ ولَحَمُهُ أَسْمَرُ إِلَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِنَى ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ اللّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِنَى ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ اللّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِنَى ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ اللّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي ، هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَّجُلَ اللّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّوْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، جَسْمُهُ ولَحمُهُ أَسْمَرُ إِلَى اللّهِ اللّهِ إِلَى مَذِهِ إِلَى هَذِهِ قَدْ مَلاَتَ نَحْرَهُ .

قَالَ عَوْفُ (٣١٨) : ولا أَدْرِى مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ . فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : لَوْ رَأْبِتَهُ في النَّقْظَةِ ما اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فَوْقَ هَذَا .

أخرجه أحمد في مسنده كاملاً . وأخرجه ابن ماجه مختصراً على الجزء المسند من طريق جابر الجعني وهو ضعيف ، واسناد الشمائل صحيح .

<sup>(</sup>٣١٧) يزيد الفارسي : تابعى واسمه على الصحيح يزيد بن هرمزوقد جزم بذلك الحافظ فى التهذيب وتقريبه ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٣١٨) عوف بن أبي جميلة الراوى عن يزيد الفارسي ثقة رمي بالقدر وبالتشيع ، كذا في التقريب .

قوله ( هل تستطيع ان تنعت ) : أى هل تستطيع أن تصِف .

قوله (رجلًا بين الرجلين): أي بين الطويل أو القصير، والمعنى أنه كان ﷺ متوسط الطول.

قوله (قد ملأت لحيته بين هذه وهذه): أي ما بين الأذنين إشارة إلى كثافتها.

قوله (قد ملأت نحوه): أي مسترسلة إلى صدره.

قوله ( ولا أدرى ما كان مع هذا النعت ) : أى ما كان شكله عَلَيْنَ تَجَاه الذى وصفه هل هو مطابق أو لا .

ذهب ابن عباس رضى الله عنها فى تفسيره لقوله عَلَيْكُ : إن الشيطان لا يتمثل بى . إلى أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل فى صورة النبى عَلَيْكُ التى كان عليها فى الدنيا ، لذا فيجب أن تماثل صورة الرؤية فى النوم صورته الحقيقية لتكون الرؤية صحيحة ، ولذلك فإنه رضى الله عنه سأل يزيد ابن هرمز الفارسي عن صفة الرجل الذى رآه فى النوم ، وهذا ما فعله أيضاً مع كليب بن شهاب كما جاء فى الحديث رقم (٣٩٢) .

قلت : وهو مذهب ابن سيرين أيضاً رضى الله عنه وقد حكاه عنه البخارى معلقاً فقال : قال ابن سيرين : إذا رآه في صورته .

قال ابن حجر فى الفتح : وقد رُوِّيناه موصولاً من طريق اسماعيل بن اسحق القاضى عن سليان ابن حرب وهو من شيوخ البخارى عن حاد بن زيد عن أيوب قال : كان يعنى محمد بن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي عَلِيْقًا قال : صف لى الذي رأيته ، فإن وصف له صفة لا يعرفها . قال : لم تره وسنده صحيح . ا هـ

٣٩٤ \_ قَالَ أَبُو قَتَادَة : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي يَعْنِي فِي النَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي يَعْنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الحَقَّ .

أخرجه البخارى ومسلم وأحمد.

قوله (فقد رأى الحق): أي رأى الرؤية الحقّة الصادقة.

فى فقه هذا الباب اختلف العلماء واننى أرى والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه ابن عباس وابن. سرين هو الصحيح حتى نقطع الطريق على المبتدعة والجهلة وأدعياء الصلاح والتقوى ، وحتى لا يأتى كل من هب ودب فيقول: إنى رأيت النبي عَيِّلْتُهِ في المنام، يوحى بذلك إلى ما ليس فيه من صلاح وتقوى. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الذي يرى في منامه النبي في أي صورة فانه يراه على حقيقته، وهذا خطأ فاحش.

وقد رده القرطبي كما رد قول من قال من المتأخرين أنه رأى النبي فى اليقظة فقال : وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها ، وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشى من قبره ويمشى في الأسواق يخاطب الناس ويخاطبوه . ١ . هـ .

وقد توسط القاضى عياض فى القول فقال : يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة التي كان عليها فى حياته لا على صفة مضادة لحاله ، فإذا رؤى على غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة ، فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل . ا هـ .

٣٩٥ \_ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يُتَخَيَّل بِي .

وَقَالَ : ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النُّبُوة .

أخرجه البخارى كاملاً ومسلم عن ثابت عن أنس مختصراً ، يعنى من طريق الشائل . وأخرجه ابن ماجه مختصراً من طريق اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : قال رسول الله عليه : الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وكذلك أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت به .

قوله ( لا يتخيَّل ِ) : التخيُّل هو التصور .

مما لا شك فيه أن رؤية النبي عَلَيْكِيْ في اليقظة كان لها تأثير كبير على قلوب المؤمنين الصادقين المهديين بهديه والسائرين على طريقته والمحتكمين إليه وإلى الكتاب الذي أنزل عليه ، فرؤيته الحبيبة كانت إلهاماً واشراقاً لمؤلاء الصحابة الكرام الذين آمنوا بالله رباً ، وإلهاً ، وأبداً أبداً لم تؤثّر رؤياه ولا

إشراق وجه النبي ﷺ فى قلوب المنافقين والكافرين والمشركين ، تماماً كما لم يؤثر فيهم القرآن وهوكلام الرب العظم .

وبناء على ذلك فرؤية النبي ﷺ في المنام لها دلالة عظيمة ، للمؤمن الموحّد بالله الذي لا يسأل الا الله ، ولا يَعْتَمِد ولا يتوكل إلا على الله ، ولا يشرك مع الله أحداً في نذر أو طاعة لله ، هذا المسلم الذي يتقى ربه ويحتكم لدين الله هنيئاً له إذا رأى النبي ﷺ فقد ذهبت النبوة ولم يبق منها إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة .

أما الذي يبتدع في دين الله ، أو يُعرض عن شرع الله ، او ذلك الذي يستخف بسنة من سنن النبي عليه ، أو ذلك الذي يبتدع في دين الله ، أو ذلك الذي لا يصلى إلا في المناسبات ، فهل يا ترى رؤيته للنبي عليه فيها تأمين لسلامته يوم القيامة ؟ أو إقرار على ما يفعل من المعاصى ؟ . . والجواب عليه بسيط ، لن أقول له صف لى الذي رأيت ؟ ولكنى أقول له اعرض نفسك على الكتاب والسنة ثم سل نفسك ؟ أكانت رؤيته على الكتاب على ملاح دينك ، أم كانت إنذاراً لترجع عها أنت فيه .

وأما قوله : ورؤياً المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، فلعله من قول أنس وهو في حكم المرفوع وقاله إشارة إلى عظم رؤية النبي ﷺ في النوم ، ويحتمل ان يكون من كلام النبي ﷺ وهو الأصح كما بينت في تخريج الحديث.

وأما معنى قوله: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين أو سبعين ، كما جاء فى رواية أخرى عند مسلم من حديث أبى هريرة ، أو غيرهما ، كها جاء فى أكثر من حديث ، فأصبح ما قيل فيه : ان الجزء من النبوة لا يكون نبوّة ، كما أن جزءاً من الصلاة لا يكون صلاة ، وأما وجه تحديد الستة والأربعين أو غير ذلك فأراه مما يجتنب القول فيه ويتلقّى بالتسليم فانه من علوم النبوّة لا يقابل بالاستنباط ولا يتعرض له بالقياس ، كذا فى هامش جمع الوسائل نقلاً عن التوربشتى .

قلت : صدق رحمه الله لأن بعضهم تكلف فى التفسير وخاض فى البحث بغير دليل . فإذا أردت أن تطلع على هذه الآراء فعليك بفتح البارى ، أو جمع الوسائل .

ولقد أعجبني رأى ابن بطال الذى نقله عنه الحافظ فى الفتح فقال : كون الرؤيا جزءاً من النبوة مما يستعظم ولوكانت جزءاً من الف جزء ، فيمكن أن يقال : أن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الاعلام لغة ، فعلى هذا المعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لاكذب فيه كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب ، فشابهت الرؤيا النبوَّة فى صدق الخبر. ا هـ

٣٩٦ \_ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمَارَكِ (٣١٩) : إذَا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. ٢ \_ ٣٩٧ \_ عَنِ ابنِ سِرِينِ قَالَ : هَذَا الحَدِيثُ دِينٌ فانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُدُونَ دِينَكُمْ .

أخرجه مسلم فى المقدمة ، قال الألباني فى هامش المشكاة . ورواه غيره عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعاً ولا يصح ...

هذان الأثران أخرجها الترمذى ليختم بهما الكتاب وهذا شبيه بما فعل البخارى فى صحيحه إذ ابتدأه بحديث إنما الأعال بالنيات. والترمذى أراد أن ينبه القارىء إلى أنه يجب عليه أن يتمسك بالأثر وأصحابه فلا يأخذ العلم أو الحديث إلا مسنداً ، كما أن عليه أن يدقق فى رجال الإسناد، فلا يأخذ إلا عن ثقة حافظ حديث النبي عليه ويترك رواية الضعفاء والمتروكين والكذابين ، لأنها تفسد عليه دينه ، وقد أخرج الحاكم فى معرفة علوم الحديث عن أحمد بن سنان القطان قال : ليس فى عليه دينه ، وقد أخرج الحاكم فى معرفة علوم الحديث عن أحمد بن سنان القطان قال : ليس فى الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث . وأخرج أيضاً عن ابن المبارك يقول : الإسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء .

قال أبو عبد الله الحاكم: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدُرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرّت عن وجود الأسانيد فيها كانت بُثراً. ا هـ.

\* \* \*

بحمد الله انتهبت من شرحه في يوم الأحد غرة صفر عام ١٤٠٤ هـ. ١٩٨٣/١١/٦

(٣١٩) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أحد الأثمة الأعلام وشيوخ الاسلام . قال ابن عيينة : ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما ، وقال شعبة ما ورد علينا مثله .

## مراجع الكتاب طبقاً للرتيب التاريخي

#### أولاً: القرآن والتفسير

١ \_ القرآن الكريم.

٢ ــ تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير / توفى ٧٧٤ هـ ، دار المعرفة .

#### ثانياً \_ كتب السنة

٣ \_ الموطأ ، مع شرحه تنوير الحوالك ، مالك بن أنس / توفى ١٧٩ هـ ، الحلبي .

٤ \_ المسند بتحقيق أحمد شاكر، (١٥ جزءاً)، أحمد بن حنبل / ٢٤١ هـ، دار المعارف.

٥ \_ ءًا لجامع الصحيح وشرحه فتح البارى ، البخارى / توفى ٢٥٦ هـ ، الحلبي .

٦ \_ الجامع الصحيح بحاشية السندى ، البخارى / توفى ٢٥٦ هـ ، الحلبي .

٧ \_ الأدب المفرد ، البخاري / توفى ٢٥٦ هـ ، الآداب ومطبعتها .

٨ \_ الصحيح ، مسلم / توفى ٢٦١ هـ ، الجمهورية .

٩ ـ السنن ، ابن ماجه / توفى ٢٧٣ هـ ، الحلبي .

١٠ ــ السنن، أبو داود/ توفي ٢٧٥ هـ، الحلبي.

١١ ـ سنن أبي داود وشرحه عون المعبود ، أبو داود / توفى ٢٧٥ هـ ، الهند .

١٢ ــ سنن أبي داود وشرحه، أبو داود/ توفي ٢٧٥ هـ، الهند.

المنهل العذب المورود (١٠ أجزاء)، أبو داود/ توفى ٢٧٥ هـ، الاستقامة.

۱۳ ـ سنن أبي داود وتكملته فتح الملك المعبود ، (٤ أجزاء) ، أبو داود / توفى ٢٧٥ هـ ، الاستفامة .

١٤ \_ الجامع الصحيح مع شرحه تحفة الأحوذي ، الترمذي / توفى ٢٧٩ هـ ، الهند نسخة خطية .

١٥ ـ الجامع الصحيح بتحقيق أحمد شاكر، النرمذي / توفى ٢٧٩ هـ، الحلبي.

١٦ ـ الشمائل بتحقيق (عزت عبيد الدعاس) ، الترمذي / توفي ٢٧٩ هـ ، الزغبي .

- ١٧ ـ الشمائل بشرحيه للمناوى والقارى ، الترمذي / توفى ٢٧٩ هـ ، دار المعرفة (تصوير) .
- ١٨ ـ سنن النسائي ـ المجتبي مع شرحيه للسيوطي والسندي ، النسائي / توفي ٣٠٨ هـ ، دار الفكر .
  - ١٩ ـ عمل اليوم والليلة ، ابن السني / توفى ٣٦٤ هـ ، الكليات الأزهرية . .
    - ٢٠ \_ أخلاق النبي عَلِيْكُ ، أبو الشيخ ابن حيان/ توفى ٣٦٩ هـ.
  - ٢١ ـ المستدرك وبذيله تلخيصه للذهبي ، الحاكم أبو عبد الله/ توفي ٤٠٧ هـ ، الهند .
- ٢٢ ـ منتقى الأخبار وشرحه ، نيل الأوطار ، مجد الدين بن تيمية / توفى ٦٥٢ هـ ، الكليات الأزهرية .
  - ٢٣ تهذيب السنن «مختصر أبي داود» ، المنذري / توفي ٦٥٦ هـ ، السنة المحمدية .
    - ٢٤ ـ الترغيب والترهيب، المنذري/ توفي ٦٥٦ هـ، الدعوة الإسلامية.
  - ٢٥ ــ رياض الصالحين بتحقيق الألباني ، النووي / نوفي ٦٧٦ هـ ، المكتب الإسلامي .
  - ٢٦ \_ الكلم الطيب بتحقيق الألباني ، ابن تيمية / توفي ٧٢٨ هـ ، المكتب الإسلامي .
  - ٢٧ \_ مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني ، التبريزي / توفى ٧٣٧ هـ ، المكتب الإسلامي .
    - ٢٨ ـ نصب الراية ، الزيلعي / توفى ٧٦٧ هـ ، المجلس العلمي بالهند .
  - ٢٩ ــ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، الهيثمي / توفى ٨٠٧ هـ ، السلفية بالقاهرة .
    - ٣٠ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار ، الهيثمي / توفى ٨٠٧ هـ ، الرسالة .
      - ٣١ ـ فتح الباري شرح البخاري ، العسقلاني / توفى ٨٥٢ هـ ، الحلبي .
      - ٣٢ ــ تلخيص الحبير، العسقلاني / توفى ٨٥٢ هـ، الكليات الأزهرية.
        - ٣٣ ــ بلوغ الموام ، العسقلاني / توفى ٨٥٢ هـ ، الحلبي .
        - ٣٤ ـ الجامع الصغير، السيوطي/ توفى ٩١١ هـ، الحلبي.
- ٣٥ ــ جمع الجوامع ( أجزاء ) ، السيوطي / توفى ٩١١ هـ ، المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية .
  - ٣٦ ــ تنوير الحوالك ، السيوطي/ توفى ٩١١ هـ ، الحلبي .
  - ٣٧ ــ حاشية على النسائى ، السيوطى / توفى ٩١١ هـ ، دار الفكر .
  - ٣٨ ـ تيسير الوصول لجامع الأصول، الشيباني / توفى ٩٤٤ هـ، الحلبي.
  - ٣٩ ــ شرح الشيائل بهامش جمع الوسائل ، المناوى / توفى ١٠٠٣ هـ ، دار المعرفة .
- ٠٤ مختصر المقاصد الحسنة ، بتحقيق الصباغ ، الزرقاني / توفى ١١٢٢ هـ ، المكتب المصرى الحديث .

- ٤١ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، الشركاني / توفى ١٢٥٥ هـ ، الكليات الأزهرية .
  - ٤٢ ـ تحفة الأحوذي شرح جامع النرمذي ، المباركفوري / توفى ١٣٥٣ هـ ، الهند .
    - ٤٣ ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود ، شمس الحق أبادي / الهند .
- ٤٤ ـ المنهل العذب المورود وتكملته ، الشيخ محمود خطاب السبكي / توفى ١٣٥٢ هـ ، الاستقامة .
- ٤٥ ـ فتح الملك المعبود تكملة المنهل المعدب ، الشيخ أمين محمود خطاب / توفى ١٣٩٣ هـ ،
   الاستقامة .
  - 27 \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة ( مجلدان ) ، الألباني / معاصر ، المكتب الإسلامي .
  - ٤٧ \_ سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج ١ ، ٢) ، الألباني / معاصر ، المكتب الإسلامي .
    - ٤٨ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج٣)، الألباني/ معاصر، المكتب السلني.
      - 24 \_ صفة صلاة النبي عَلَيْكُ ، الألباني / معاصر ، المكتب الإسلامي .
        - ٥ آداب الزفاف ، الألباني / معاصر ، السلفية بالقاهرة .
          - ٥١ ــ الجنائز، الألباني / معاصر، المكتب الإسلامي.
            - ٢٥ \_ الاتحافات الربانية ، أحمد عبد الجواد

اعتصار وشرح الشهائل ، أحمد عبد الجواد الدومي / معاصر ، الاستقامة .

#### ثالثاً \_ كتب السيرة

- ٥٣ ـ الوفا بأحوال المصطفى ، ابن الجوزى / توفى ٥٩٧ .
- ٥٤ ـ زاد الميعاد ، تحقيق حامد النني ، ابن القيم / توفى ٧٥١ هـ ، السنة المحمدية .
  - ه ه \_ الفصول « مختصر السيرة » ، ابن كثير / ٧٧٤ هـ ، مؤسسة علوم القرآن .

## رابعاً ـ كتب التاريخ

- ٥٦ ـ عيون التاريخ والسير، ابن الجوزي / ٩٩٥ هـ، مكتبة الآداب ومطبعتها .
- ٥٧ ـ تاريخ الإسلام (الجزء الثاني فقط)، الذهبي/ توفي ٧٤٨ هـ، القدسي.
- ٥٠١ ـ البداية والنهاية ، ابن كثير / توفى ٧٧٤ هـ ، دار المعرفة / الدعوة الإسلامية .
- ٥٩ ـ البداية والنهاية ، ابن كثير/ توفى ٧٧٤ هـ ، دار المعرفة / الدعوة الاسلامية .

### خامساً ۔ علوم الحدیث

- ٣٠ ــ معرفة علوم الحديث ، الحاكم أبو عبد الله / توفي ٢٠٥ هـ ، المكتب التجاري / بيروت .
- ٦١ مقدمة ابن الصلاح بشرح الزين العراق ، ابن الصلاح / توفى ٦٤٣ هـ ، السلفية ـ بالمدينة المنورة .
  - ٦٢ ــ تقريب علوم الحديث وشرحه تدريب الراوى ، النووى / توفى ٦٧٦ هـ ، الحديثة .
- ٦٣ ــ التقييد والايضاح ، شرح مقدمة ابن الصلاح ، العراق / توفى ٨٠٦ هـ ، السلفية بالمدينة المنورة .
  - ٣٤ ـ هدى السارى مقدمة فتح البارى ، ابن حجر العسقلاني / توفى ٨٥٢ هـ ، الحلبي .
- ٦٥ ـ تلىريب الراوى شرح تقريب النواوى ، السيوطى / توفى ٩١١ هـ ، دار الكتب الحديثة .
  - 77 ـ مقدمة تحفة الأحوذي ، المباركفوري / توفي ١٣٥٣ هـ ، الهند .

#### سادساً ۔ کتب الوجال

- ٦٧ ـ التاريخ الصغير تحقيق محمود . زايد ، البخاري / توفى ٢٥٦ هـ ، دار الوعى بحلب .
- ٦٨ ـ الضعفاء الصغير، تحقيق محمود . زايد، البخاري / توفى ٢٥٦ هـ، دار الوعى بحلب .
  - ٦٩ ـ الضعفاء والمتروكين ، النسائل / توفى ٣٠٨ هـ ، دار الوعى بحلب .
- ٧٠ ــ المجروحين والضعفاء والمتروكين، ابن حبان البستي / توفى ٣٥٤ هـ، دار الوعي بحلب.
  - ٧١ ــ ميزان الاعتدال ، الذهبي / توفى ٧٤٨ هـ ، دار المعرفة .
  - ٧٧ ـ تذكرة الحفاظ ، الذهبي / توفي ٧٤٨ هـ ، دائرة المعارف العبّانية .
- ٧٣ ـ الكاشف في أسماء روأة الكتب الستة ، الذهبي / توفي ٧٤٨ هـ ، دار الكتب الحديثة .
  - ٧٤ تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني / توفى ٨٥٢ هـ ، الهند .
    - ٧٥ ـ تقريب التهذيب ، العسقلاني / توفى ٨٥٢ هـ ، دار المعرفة .
  - ٧٦ ـ الحلاصة ، الحزرجي / توفى ٩٢٣ هـ ، مكتب المطبوعات الاسلامية .
    - ٧٧ ــ اسعاف المبطأ بوجال الموطأ ، السيوطي / توفى ٩١١ هـ ، الحلبي .

#### سابعاً \_ كتب الفقه

- ٧٨ ــ مسائل الإمام أحمد ، أبو داود / توفى ٢٧٥ هـ ، طبعة المنار « مصورة » .
  - ٧٩ ــ الاختبارات العلمية ، ابن تيمية / توفى ٧٢٨ هـ ، السنة المحمدية .

٨٠ ـ الدين الخالص ، محمود خطاب السبكي / توفى ١٣٥٢ هـ ، الاستقامة .

٨١ ـ فقد السنة ، السيد سابق / معاصر ، دار الكتاب العربي .

ثامناً \_ كتب اللغة

٨٢ ـ النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير/ توفي ٢٠٦ هـ ، إدارة الطباعة المنيرية .

٨٣ ـ تهذيب الأسماء واللغات ، النووي / توفى ٦٧٦ هـ ، إدارة الطباعة المنيرية .

٨٤ ـ الوسيط ، مجموعة علماء من مجمع اللغة العربية ، مطبعة مصر .

# مفتاح الأحاديث

| رقم الحديث  | (1)                                       |
|-------------|-------------------------------------------|
| ١٨٨         | أأصلي فأتوضأ                              |
| mm.         | أبلغونى حاجة من لا يستطيع                 |
| ٨٩          | اتخذ رسول الله عَلِيْكِيْهِ خاتمًا من ورق |
| 44          | اتخذ رسول الله ﷺ خاتما من ذهب .           |
| 701         | أتدرون ما خوافة                           |
| ٥٧          | أتيت النبي ﷺ في رهط                       |
| 7.0         | أتيت النبي عَيِيلِة بقاع من رطب           |
| ٣0٠         | أتيت النبي عَيِّلِيَّةٍ بقناع من رطب      |
| 179         | أوتى النبى ﷺ بلحم                         |
| 770         | اجلسي في أي طرق المدينة                   |
| ٧٣          | أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين              |
| <b>ም</b> ጎለ | آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليها       |
| 197         | أدن يا بني فسم الله                       |
| 444         | إذا ابتليت بالقضاء فعليك «أثر»            |
| 777         | إذا أعطى أحدكم الريحان                    |
| 777         | إذا قام أحدكم من النوم فلينفخ             |
| 141         | إذا أكل أحدكم فنسى                        |
| <b>V</b> 4  | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين            |
| 114         | ارفع ازارك فانه أتتى                      |
| ۲.          | ارفعها فانا لا نأكل الصدقة                |
| 179         | أشدد بهذه العصابة رأسى                    |
| <b>75</b> A | أشعر كلمة تكلمت بها العرب                 |
| ١٨٠         | اصنعی لنا طعاما                           |

| 709          | أفلا أكون عبدا شكورا                   |
|--------------|----------------------------------------|
| Y7.          | أفلا أكون عبدا شكورا                   |
| 177          | أفلا أكون عبدا شكورا                   |
| . 441        | أفيكم رجل لم يقارف الليلة              |
| ٣٠٤          | أكان رسول الله ﷺ بحص من الأيام شيئا    |
| ***          | أكان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام       |
| ***          | أكان النبي علي يصلى الضحى              |
| 1.           | أكان وجه رسول الله ﷺ مثل السيف         |
| ٤٨           | اكتحلوا بالاثمد                        |
| 177          | أكلنا مع رسول الله ﷺ شواء              |
| 77           | البسوا البياض فانها أطهر               |
| 171          | والذی نفسی بیده لو سکت                 |
| <b>_</b> *** | اللهم أعنى على منكرات أو قال           |
| 707          | اللهم باسمك أحيا وأموت                 |
| 7.4          | اللهم بارك في ثمارنا                   |
| YV1          | الله أكبر ذو الملكوت والجبروت          |
| 148          | أما إنى أصبحت صائما                    |
| 140          | أما أنا فلا آكل متكثا                  |
| 759          | أنْ كاد ليسلم                          |
| ٣٣           | أنْ كان رسول الله ﷺ ليحب التيامن       |
| 144          | أَنْ كَنَا آل محمد نمكث شهرا           |
| ***          | إِنَّ أَبَا بِكُر قَبَلِ النِّي ﷺ      |
| 408          | إنَّ أفضل ما تداويتم به ·              |
| 178          | ،<br>إنَّ خياطا دعا رسول الله عَلِيْقِ |
| ٥١           | إنَّ خير أكحالكم الأثمد                |
| 707          | إنَّ رَسُولَ الله ﷺ نام حتى نفخ        |
|              |                                        |

| 78.   | إنَّ زاهرا باديتنا                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 44    | إنَّ شعر رسول الله ﷺ كان الى                       |
| 137   | إنَّ الجنة لا تدخلها عجوز                          |
| ۳۱۸   | إنَّ الشمس والقمر آيتان                            |
| 49.   | إنَّ الشيطان لا يتصور بي                           |
| 444   | إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي                   |
| 140   | إنَّ الله لم يبعث نبيا ولا خليفة                   |
| 197   | إنَّ الله ليرضي عن العبد                           |
| 70.   | إنَّ الله يؤيد حسان بروح القدس                     |
| ۸۳    | إنَّ النبي عَيْلِيُّ اتَّخَذ خاتمًا من فضة         |
| 400   | إنَّ النبي ﷺ احتجم وأمرنى                          |
| 401   | إنَّ النبي ﷺ احتجم على الأخدعين                    |
| ۸۵۳   | إِنَّ النبي عَلِيْظَةِ احتجم وهو محرم              |
| 7 • 7 | إنَّ النبي عَيِينَةً أكل البطيخ بالرطب             |
| 1 . 4 | إنَّ النبي عَلِيْكُ خطب الناس وعليه عامة           |
| 111   | إنَّ النبي عَلِيلِيَّةٍ خطب الناس وعليه عامة دسماء |
| 1.0   | إنَّ النبي عَيْلِيَّةٍ دخل مكة وعليه المغفر        |
| 1.7   | إنَّ النبي عَيْلِيَّةٍ دخل مكة وعلى رأسه المغفر    |
| 401   | إنَّ النبي عَلِيْقَةٍ دعا حجامه                    |
| ٧٠٨   | إنَّ النبي ﷺ شرب من ماء زمزم                       |
| 144   | إنَّ النبي عَيِّلِكُمْ كان شاكيا فخرج              |
| 478   | إنَّ النبي ﷺ مات وهو ابن ثلاث وستين                |
| 74    | إنَّ النجاشي أهدى للنبي عَلِيْكُ                   |
| ۲3    | أنا رأيت رسول الله ﷺ يخرج من بيته                  |
| 47.   | أنا محمد وأنا أحمد                                 |
| 411   | أنا نبي الرحمة                                     |

| 14.         | إنَّا ذكرنا اسم الله حين رفعنا                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144         | إنما أمرت بالوضوء إذا قمت                                                                                            |
| ٣٦          | إنما كان شيبا في صدغيه                                                                                               |
| 79          | إنما كان شيب رسول الله ﷺ                                                                                             |
| ***         | إنما كان فراش رسول الله ﷺ                                                                                            |
| <b>T</b> 1V | إنى أحب أن أسمعه من غيرى                                                                                             |
| 779         | إنى حاملك على ولد ناقه                                                                                               |
| ٧٤          | إنى رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال                                                                                     |
| 744         | إنى لأعلم آخر أهل النار                                                                                              |
| ۲۳۰         | إنى لأعلم أول رجل يدخل الجنة                                                                                         |
| 219         | إنى لست أبكى إنما هي                                                                                                 |
| 17          | اهتز له عرش الرحمن                                                                                                   |
| ٧٠          | أهدى دحية للنبى عليله خفين                                                                                           |
| 1.4         | أوجب طلحة                                                                                                            |
| 1 7 9       | أولم رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 371         | ألا أحدثكم بأكبر الكبائر                                                                                             |
| ٣٠٦         | أى العمل كان أحب إلى رسول الله لله                                                                                   |
|             | ۱ ب ۱                                                                                                                |
| 722         | بئس أخو العشيرة                                                                                                      |
| 1/4         | بركة الطعام الوضوء قبله                                                                                              |
| *17         | بعثه الله على رأس أربعين سنة                                                                                         |
| ١٨          | بين كتفيه خاتم النبوة                                                                                                |
|             | ( ت )                                                                                                                |
| 799         | تعرض الأعال يوم الاثنين والخميس                                                                                      |
|             |                                                                                                                      |

| 144   | توضأ من أكل ثور أقط                      |
|-------|------------------------------------------|
| 410   | توفى رسول الله عليالله وهو ابن خمس وستين |
| 477   | توفى رسول الله عَلِيلَتُهُ يوم الاثنين   |
|       | « ٹ »                                    |
| 44.   | ثلاث لا ترد                              |
|       | . ( Z )                                  |
|       |                                          |
| 444   | جاءنی رسول الله ﷺ لیس براکب              |
| YEY   | جالست النبي ﷺ أكثر من ماثة مرة           |
| 707   | جلست إحدى عشرة امرأة                     |
|       | (ح)                                      |
| 771   | حج رسول الله ﷺ على رحل رث                |
| ۲۸۰   | حفظت من رسول الله ﷺ                      |
| 198   | الحمد لله الذي أطعمنا                    |
| YOV   | الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا             |
| 198   | الحمد لله حمدا كثيرا طبيا                |
| 174   | <u></u> <u></u> <u></u>                  |
|       | ۵ خ ۵                                    |
| ٦٧    | خرج رسول الله ﷺ ذات غداة                 |
| 144   | خرج رسول الله ﷺ وأنا معه                 |
| ۵۸    | خرج وهو يتكىء على أسامة                  |
| 737   | خلِّ عنه یا عمر                          |
|       | •                                        |
|       | 6 S n                                    |
| 1.1   | دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح                |
| \ • V | دخل رسول الله عَلِيْظِ يُوم الفتح وعليه  |
|       |                                          |

| 317 | دخل عليَّ النبي عَلِيْظُهُ فشرب        |
|-----|----------------------------------------|
| ۳۷۸ | دفن يوم الثلاثاء                       |
|     | " ( ) "                                |
| 17  | رأيت الخاتم بين كتنى رسول الله ﷺ       |
| 109 | رأيت رسول الله ﷺ أكل منه               |
| ۳.  | رأيت رسول الله ﷺ ذا ضفائر              |
| 4   | رأيت رسول الله عَلَيْنَ في ليله أضحيان |
| 14. | رأيت رسول الله عليه في المسجد          |
| 144 | رأیت رسول الله ﷺ متكثا                 |
| 7.1 | رأبت رسول الله ﷺ بجمع بين الخربز       |
| 7.4 | رأيت رسول الله عليه يشرب               |
| ٤٧  | رأيت شعر رسول الله ﷺ                   |
| ١٠٨ | رأبت على رأس رسول الله ﷺ               |
| ١٨٥ | رأيت النبي عَلِيْنَ أخذ كسرة           |
| ٦٤  | رأيت النبي ﷺ وعليه أسمال               |
| ٦٣  | رأيت النبي ﷺ وعليه بردان               |
| 71  | رأبت النبي ﷺ وعليه حلّة                |
| 101 | رأيت النبى عَلِيْكُ مستلقيا            |
| 14  | رأيت النبي ﷺ وما بني على وجه الأرض     |
| ۳۱۳ | رأيت النبي ﷺ يوم الفتح وهو يقرأ        |
| 707 | رب قنی عذابك                           |
|     | « س »                                  |
| ۳۰۸ | سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله ﷺ       |
| w   | - CIII - 11 - 31                       |

| 748        | سبحان الذي سخر لنا هذا                 |
|------------|----------------------------------------|
| ۲۱.        | سقیت النبی ﷺ من زمزم                   |
| rrr        | سمانی رسول الله سالیه یوسف             |
|            | ه ش ه                                  |
| ٤٠         | شيبتني هود والواقعة                    |
| ٤١         | شيبتني هود وأخواتها                    |
|            | « <i>ص</i> »                           |
| YVA        | صليت مع رسول الله عَلِيْنَةٍ ركعتين    |
| <b>***</b> | صليت مع رسول الله ﷺ فلم يزل قائما      |
| 1.4        | عمنع سيفه على سيف رسول الله عليه       |
|            | ۵ ض                                    |
| ۱٦٨        | ضفت مع رسول الله ﷺ                     |
|            | « <b>b</b> »                           |
| 171        | طبخت للنبى عليليم قدرا                 |
| 771        | طب الرجال ما ظهر ريحه                  |
|            | 131                                    |
| 14         | عرض على الأنبياء فإذا موسى عليه السلام |
| •          | عليكم بالأثمد فانه                     |
| 70         | عليكم بالبياض من الثياب                |
| 4.0        | عليكم من الأعمال ما تطيقون             |
|            | « ف »                                  |
| **         | فألق الداء عنظمه ه                     |

| 441   | فأنا فرط لأمتى                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440   | فإن الشيطان لا يتخيل بي                                                                                                                   |
| 444   | فإن الشيطان لا يتمثلني                                                                                                                    |
| 40.   | فأعطاني من كفه حليا                                                                                                                       |
| 479   | فرعا بطست ليبول فيه                                                                                                                       |
| 188   | فرفع رسول الله ﷺ عن بطنه                                                                                                                  |
| 777   | فصلى رسول الله ﷺ ركعتين                                                                                                                   |
| 177   | فضل عائشة على النساء                                                                                                                      |
| ١٧٧   | فضل عائشة على النساء                                                                                                                      |
| 740   | فكان رسول الله ﷺ يأخذ الدباء                                                                                                              |
| 191   | فلأن أصلي في بيتي أحب إليّ                                                                                                                |
| 10    | فمسح ﷺ رأسي ودعا لي                                                                                                                       |
| ***   | فوضع رسول الله ﷺ يده اليمني                                                                                                               |
|       | « ق »                                                                                                                                     |
| 117   | قبض رسول الله عَلِيْنَةٍ في هذين                                                                                                          |
| ***   | قبض رسول الله عَلِيْكُ يوم الاثنين                                                                                                        |
| 477   | ب من و وقت عبيضة يرم عسين<br>قبض رسول الله علينية وهو ابن خمس وستين                                                                       |
| ۳۲.   | قبل عثمان بن مظعون وهو میت                                                                                                                |
| YV    | قدم رسول الله على مكة<br>قدم رسول الله على الله |
| 177   | قرّبت إلى رسول الله ﷺ جنبا مشويا                                                                                                          |
| , , , |                                                                                                                                           |
|       | « L2 »                                                                                                                                    |
| 14    | كان أبيض مليحا                                                                                                                            |
| 727   | كان أجود الناس بالخير                                                                                                                     |
| ٥٣    | كان أحب الثياب إلى رسول الله عَلِيْتُهُ                                                                                                   |
| ٥٤    | كان أحب الثياب إلى رسول الله عليلية                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                           |

| ان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ                                                                                            | 00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ                                                                                            | ٠,٠ |
| ان أحب الشراب إلى رسول الله ﷺ                                                                                            | 7.1 |
| ان إذا اعتم                                                                                                              | 1.0 |
| ان إذا أكل طعاما                                                                                                         | 731 |
| ان إذا جلس في المسجد                                                                                                     | 177 |
| ان إذا دخل الحلاء                                                                                                        | ٨٨  |
| ان إذا دهن رأسه                                                                                                          | ٣٨  |
| ان إذا شرب تنفس                                                                                                          | 714 |
| ان إذا عرس بليل اضطجع                                                                                                    | YOA |
| ان إذا مشي تقلع                                                                                                          | 117 |
| ان إذا مشي تكفأ                                                                                                          | 114 |
| ان إذا كانت الشمس من هاهنا                                                                                               | 7.7 |
| ان إذا لم يصل بالليل                                                                                                     | 770 |
| ان أُسُدُّ حياء من العُذراء                                                                                              | 40  |
| بان الحسن والحسين يتختمان                                                                                                | 9∨  |
| ان خاتم النبي عليلية من فضة                                                                                              | ٨٤  |
| ان خاتم النبي عَلِيْقِ من ورق                                                                                            | ٨٢  |
| نان دائم البشر سهل الخلق                                                                                                 | 450 |
| ان رسول الله ﷺ أبيض كأنما                                                                                                | 11  |
| نان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقا                                                                                          | 444 |
| ان رسول الله ﷺ إذا استجد ثوبا                                                                                            | 09  |
| نان رسول الله عليه الله الله الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | 77. |
|                                                                                                                          | Y   |
| كان رسول الله ﷺ ربعه<br>كان رسول الله ﷺ رجلاً مربوعاً                                                                    | ٣   |
| کان رسول الله ﷺ رجاد مربوعاً<br>کان رسول الله ﷺ رجلاً مربوعاً                                                            | Y0  |
|                                                                                                                          |     |

أوصاف النبي - م ۲۲

| ٨    | كان رسول الله ﷺ ضليع الفم            |
|------|--------------------------------------|
| ٧    | كان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً         |
| ١    | كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل          |
| 777  | كان رسول الله ﷺ متواصل الأحزان       |
| **   | كان رسول الله ﷺ لا يضحك إلا          |
| 41   | كان رَسُول الله عَلِيْنَةِ يتختم     |
| 48   | كان رسول الله عَلِيْنَةِ يتختم       |
| ۸۰   | كان رسول الله عَلَيْقِ بحب التيمن    |
| 44.  | كان رسول الله ﷺ يصلى حتى ترم قدماه   |
| 177  | كان رسول الله ﷺ يصلى حتى تنتفخ قدماه |
| 440  | كان رسول الله ﷺ يعيد الكلمة          |
| ۳۳۸  | كان رسول الله ﷺ يقبل بوجهه           |
| £4   | كان رسول الله ﷺ يكتحل                |
| 44   | كان رسول الله ﷺ يكثر الدهن           |
| ۳۱۱  | کان ربما أسرّ وربما جهر              |
| 74   | كان شعر رسول الله ﷺ إلى              |
| 4.4  | كان عاشوراء يوما تصومه العرب         |
| 1.4  | كان على النبي ﷺ يوم أحد              |
| 1.2  | كان عليه يوم أحد                     |
| ۲. ٤ | كان عمله ديمة                        |
| 41   | كان في ظهره بضعة ناشزة               |
| ٥٦   | كان كم قميص رسول الله ﷺ              |
| 414  | كان لرسول الله علي سكة               |
| ٧٥   | كان لنعل رسول الله ﷺ                 |
| ٨٦   | كان نقش خاتم رسول الله ﷺ             |
| 199  | كان النبي عَيْلِيْ يأكل القثاء       |

| YAY         | كان النَّبي عَيْلِتُهُ يصلي الفجر  |
|-------------|------------------------------------|
| 377         | كان النبي عَلِيْظَةٍ يصلي من الليل |
| 712         | كان النبي عَلِيْكُ يصوم حتى نقول   |
| 41.         | كان النبى عَلِيْكُ يقطع قراءته     |
| 418.        | كان نبيّكم حسن الصوت               |
| ٣٤٨         | كان لا يدّخر شَيثا لغد             |
| 714         | کان لا یرد طیبا                    |
| 1,55        | كان يأكل بأصابعه الثلاث            |
| 144         | كان يبيت الليالى                   |
| 44          | كان يتختم فى يمينه                 |
| 4 £         | كان يتختم في بمينه                 |
| 4٧          | كان يتختم في بمينه                 |
| . <b>40</b> | كان يترجل غبا                      |
| 794         | کان یتح <i>ری</i> صوم الاثنین      |
| 747         | كان يتمثل بشعر ابن روحة            |
| 717         | كان يتنفس في الاناء                |
| 710         | كان يتنفس في الاناء                |
| 170         | كان يحب الحلواء والعسل             |
| 4.8         | كان يحب القثَّاء                   |
| <b>70</b> A | كان يحتجم فى الأخدعين والكاهل      |
| 777         | كان يدعى إلى خبز الشعير والاهالة   |
| ***         | كان يدمن أربع ركعات                |
| 44          | كان يسدل شعره                      |
| 717         | كان يشرب قائما                     |
| PAY         | كان يصلى أربعا بعدما تزول          |
| 445         | كان يصلى الضحى ست ركعات            |

•

| کان یصلی رکعتی <i>ن</i>        | 147 |
|--------------------------------|-----|
| كان يصلى جالسا                 | 474 |
| كان يصلى فى سبحته              | 777 |
| كان يصلى ليلا طويلا            | 770 |
| كان يصلي من الليل أحدى عشرة    | 474 |
| كان يصلى من الليل تسع ركعات    | ۲٧٠ |
| كان يصليها عند الزوال          | 44. |
| کان یصوم حتی نقول              | 797 |
| كان يصوم شعبان إلا             | 797 |
| كان يصوم من الشهر              | 794 |
| كان يصوم من الشهر السبت والأحد | ۳., |
| کان یصوم من غرة کل شهر         | 747 |
| كان يعجبه الثفل                | ۱۸٦ |
| كان يعجبه الدباء               | 177 |
| كان يعجبه الذراع               | ١٧٠ |
| كان يعود المرضى ويشهد الجنائز  | 441 |
| كان يقبل الهدية ويثيب عليها    | 401 |
| كان يكثر القناع                | 111 |
| كان يلعق أصابعه ثلاثا          | 181 |
| كان يلبس خاتمه                 | ٩.  |
| كان ينام أول الليل             | 777 |
| كأنهم علموا أنا نحب اللحم      | ۱۸۱ |
| كانوا إذا رأوه لم يقوموا       | 444 |
| كانت جمّته تضرب شحمة أذنيه     | 40  |
| كانت قبيعة سيف رسول الله       | 44  |
| كانت قبيعة سيف رسول الله       | ١., |
|                                |     |

| 710 | كانت قراءة رسول الله ﷺ ربما        |
|-----|------------------------------------|
| ٣٣٧ | كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها         |
| ۱۳۰ | كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان      |
| ٣١  | كنت أرجّل رأس رسول الله ﷺ          |
| 414 | كنت أسمع قراءة النبي عَيْسَةٍ      |
| 37  | كنت أغتسل أنا ورسول الله عليات     |
| 729 | كنت ردف النبي. عَلِيْكِ            |
| 707 | كنت لك كأبي زرع                    |
| 711 | كل مال نبى صدقه إلا ما أطعمه       |
|     | ر ل ،                              |
| 448 | لبيك بحجة لا سمعة فيها             |
| 147 | لقد أخفت في الله                   |
| 740 | لقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك           |
| 100 | لقد رأيت نبيكم وما يجد             |
| 140 | لقد رأيتني وأنى لسابع سبعة         |
| 198 | ِ لقد سقيت رسول الله عَلِيْتُ ﴿    |
| 144 | لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء        |
| 77  | لم يكن بالجعد ولا بالسبط           |
| 481 | لم يكن فاحشا ولا متفحشا            |
| 43  | لم يكن في رأس رسول الله ﷺ          |
| ٥   | لم يكن النبي ﷺ بالطويل ولا بالقصير |
| 7   | لم يكن النبي ﷺ بالطويل ولا بالقصير |
| ٨٥  | لما أراد رسول الله ﷺ أن يكتب       |
| 440 | لما كان اليوم الذى دخل فيه المدينة |
| ۲۳۱ | لو أهدى لى كراع لقبلت              |
|     |                                    |

| 140  | لو سمى لكفاكم                         |
|------|---------------------------------------|
| ¥2 · | لو قلتم له يدع هذه                    |
|      | « <b>p</b> »                          |
| 440  | ما أخبرني أحد أنه رأى النبي عَلِيُّكِ |
| 140  | ما أقفر بيت من أدم                    |
| 474  | ما ترك رسول الله عَلَيْقِ إلا         |
| 444  | ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً            |
| 779  | ما حجبنی رسول الله عظیم               |
| 444  | ما حجبني رسول الله ﷺ                  |
| 444  | ما رأیت أحدا أكثر تبسیا               |
| ***  | ً ما رأيت رجلا في أحسن صورة           |
| ***  | مَا رأيت رسول الله ﷺ مختصراً          |
| 790  | ما رأيت رسول الله ﷺ يصوم شهرين        |
| 4.1  | ما رأيت رسول الله ﷺ يصوم في شهر       |
| 797  | ما رأيت رسول الله ﷺ يصوم في شهرين     |
| 417  | ما سئل شيئا قط فقال لا                |
| 454  | ما ضرب رسول الله علي بيده             |
| 454  | ما عندی شیء ولکن                      |
| ***  | ما قبض الله نبيا إلا                  |
| 404  | ما نظرت إلى فرج وسول الله عَلَيْظِهِ  |
| 444  | مات رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين    |
| 444  | مروا بلالا فليؤذن                     |
| 444  | مكث النبي ﷺ بمكة                      |
| 7.7  | من أطعمه الله طعاماً فليقل            |
| 444  | من رآني في المنام فقد رآني حقا        |
|      |                                       |

| ۳٩.         | من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا        |
|-------------|---------------------------------------|
| 441         | من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا        |
| 797         | من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا        |
| 440         | من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا        |
| 448         | من رآنی یعنی فی النوم فقد رأی         |
| 441         | من كان له فرطان من أمتى               |
|             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ۱۷٤         | نعم الأدام الخل                       |
| 102         | نعم الادم الحل                        |
| 107         | نعم الادم الحل                        |
| ١٦٣         | نکُتُّر به طعامنا                     |
| ٧٨          | نهى أن يأكل يعنى الرجل بشماله         |
| 90          | نهى أن ينقش عليه أحد                  |
| ٣٤          | نهى رسول الله ﷺ عن الترجل             |
|             | e» 3                                  |
| <b>44</b> 4 | هذا الحديث دين فانظروا « أثر »        |
| 194         | هذا قدح رسول الله عَلَيْتُهُ          |
| 110         | هذا موضع الازار فان أبيت              |
| £ Y         | هذا نبى الله ﷺ عليه ثوبان             |
| 711         | هذا وضوء من لم يحدث                   |
| 111         | هكذا كانت ازرة النبي عَلِينَةٍ        |
| 711         | هل أنت إلا أصبع دميت                  |
| 47          | هل خضب رسول الله ﷺ                    |
| 1 .         | هلك رسول الله ﷺ ولم يشبع أهل بيته     |

| 774         | واضطجع رسول الله ﷺ في طولها      |
|-------------|----------------------------------|
| 727         | وكاد أمية بن الصلت أن يسلم       |
| 717         | ولجوفه أزيز كأزيز المرجل         |
| 475         | وابنياه واصفياه                  |
|             | « <b>''</b> »                    |
| ۳۷۱         | لا أغبط أحدا بهون موت            |
| 747         | لا أقول إلا حقا                  |
| 177         | لا آکل متکئا                     |
| 377         | لا تطرونی کہا أطرت النصاری       |
| ۳۸.         | لا كرب على أبيك بعد اليوم        |
| ٤٤          | لا يجنى عليك ولا تجنى عليه       |
| <b>"</b> ለን | لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً |
| VV          | لا يمشين أحدكم فى نعل واحدة      |
| <b>"</b> ለ" | لا نورث                          |
| ۳۸۰         | لا نورث ما تركنا فهو صدقه        |
| ۳۸۷         | لا نورث ما تركناه صدقه           |
|             | ا ی ۱                            |
| ١٩          | یا أبا زید أدن منی               |
| 747         | يا أبا عمير ما فعل النفير        |
| 747         | يا ذا الأذنين                    |
| 120         | يأكل وهو مقع من الجوع            |
|             | م القب                           |

#### فهـــــرس

| صفحة | رقم الحديث     | الباب                                          |
|------|----------------|------------------------------------------------|
|      |                | مقدمة                                          |
| 14   | 1 = 31         | ما جاء في خلق رسول الله ﷺ                      |
| 44   | 77 - 10        | ما جاء في خاتم النبوّة                         |
| 44   | ۳۰ - ۲۳        | ما جاء في شعر رسول الله عليه                   |
| ٤١   | To _ T1        | ما جاء في ترجل رسول الله عَلِيْكِيْدِ          |
| ٤٦   | ۲۳ _ ۳۲        | ما جاء في شَيب رسول الله عِلْقَةِ              |
| 01   | £V _ ££        | ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ                     |
| ٥٥   | 13 _ 70        | ما جاء في كحل رسول الله ﷺ                      |
| 04   | 70 _ NF        | ما جاء في لباس رسول الله عَلِيْكُمْ            |
| ٧.   | V' = 74        | ما جاء في خف رسول الله ﷺ                       |
| ٧٧   | ۸۱ <b>–</b> ۲۱ | ما جاء في نعل رسول الله ﷺ                      |
| ٧٨   | A4 - AY        | ما جاء في خاتم رسول الله ﷺ                     |
| ۸۳   | 91 - 9.        | ما جاء في أن النبي عَلِيْكُ كان ينختم في يمينه |
| ۸٧   | 1.4 - 44       | ما جاء في صفة سيف رسول الله عليه               |
| ٩.   | 1.8 - 1.4      | ما جاء في صفة درع رسول الله عليه               |
| 44   | 117 - 110      | ما جاء في صفة مغفر رسول الله ﷺ                 |
| 48   | 111 - 1.4      | ما جاء في صفة عامة رسول الله عَلَيْنَةِ        |
| 4٧   | 110 - 114      | ما جاء في صفة إزار رسول الله ﷺ                 |
| 1    | 111 - 111      | ما جاء في صفة مشية رسول الله ﷺ                 |
| 1.4  | 114            | ما جاء في صفة تقنّع رسول الله عَلِيْكِ         |

| 1.4 | 177 - 17.        | ما جاء في صفة جلسة رسول الله عليه                 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|
| 1.7 | 177 - 178        | ما جاء في صفة تكأة رسول الله عليه                 |
| 1.4 | 179 - 171        | ما جاء في صفة اتكاء رسول الله ﷺ                   |
| 111 | 18 14.           | ما جاء في صفة عيش رسول الله عَيْلِيْهِ            |
| 171 | 131 _ 031        | ما جاء في صفة أكل رسول الله ﷺ                     |
| 172 | 131 _ 401        | ما جاء في صفة خبز رسول الله صلية                  |
| 179 | 301 - 111        | ما جاء في صفة أدام رسول الله عليه                 |
| 10. | 114 - 114        | ماً جاء في صفة وضوء رسول الله عَلِيْتُهُ          |
|     |                  | ما جاء في قول رسول الله عَلِيْتِهِ قبل الطعام     |
| 104 | 197 - 190        | وبعدما يفرغ منه                                   |
| 101 | 19A = 19V        | ما جاء في قدح رسول الله عليه الله                 |
| 17. | Y.0 _ 199        | ما جاء في صفة فاكهة رسول الله ﷺ                   |
| 178 | 7.7 - 7.7        | ما جاء في صفة شراب رسول الله ﷺ                    |
| 177 | Y1V - Y.V        | ما جاء في صفة شرب رسول الله ﷺ                     |
| ۱۷٤ | 77° - 717        | ما جاء في تعطر رسول الله عَلِيْكِ                 |
| 144 | 377 - 777        | كيف كان كلام رسول الله ﷺ                          |
| 144 | 74.0 - XXV       | ما جاء في ضحك رسول الله عليه                      |
| 119 | 781 - 777        | ما جاء في صفة مزاح رسول الله عليه                 |
| 190 | Yo YEY           | ما جاء في صفة كلام رسول الله عليه في الشعر        |
| 7+4 | . 401            | ما جاء في صفة كلام رسول الله عَلَيْظِيهِ في السمر |
| 7+4 | 707              | حدیث أم زرع                                       |
| 414 | YOX - YOT        | ما جاء في نوم رسول الله ﷺ                         |
| 441 | POY _ YAY        | ما جاء في عبادة رسول الله ﷺ                       |
| 747 | <b>۲۹۰</b> – ۲۸۳ | ما جاء في صلاة الضحي                              |
| 727 | Y41              | ما جاء في صلاة التطوع في البيت                    |
| 724 | **V - Y9Y        | ما جاء في صوم رسول الله عَلِيْكِ                  |
|     |                  |                                                   |

| Y0 Y | 410 - 4.V                       | ما جاء فى قراءة رسول الله ﷺ          |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 707  | 441 - 417                       | ما جاء في بكاء رسول الله ﷺ           |
| 414  | *** - ***                       | ما جاء فى فراش رسول الله ﷺ           |
| 478  | 441 - 448                       | ما جاء في تواضع رسول الله عَلِيْكُ   |
| YVV  | 701 - 77V                       | ما جاء فى خلق رسول الله عَلَيْكِيْم  |
| 444  | <b>707 _ 707</b>                | ما جاء في حياء رسول الله ﷺ           |
| 141  | 307 _ POT                       | ما جاء في حجامة رسول الله عَلِيْظِ   |
| 747  | 411 - 41.                       | ما جاء فى أسماء رسول الله عَلَيْكُمْ |
| 444  | 77V _ 77Y                       | ما جاء في سن رسول الله ﷺ             |
| 4.1  | ۳۸۱ – ۳٦۸                       | ما جاء في وفاة رسول الله عَلَيْنَادٍ |
| 414  | <b>*** *** ** ** ** ** ** *</b> | ما جاء في ميراث رسول الله ﷺ          |
| 411  | 44× - 444                       | ما جاء في رؤية رسول الله ﷺ في النوم  |
| 377  |                                 | مراجع ألكتاب طبقأ للترتيب التاريخي   |
| 447  |                                 | فهــرس الأحاديث                      |
| 450  |                                 | فهسرس الموضوعات                      |
|      |                                 |                                      |

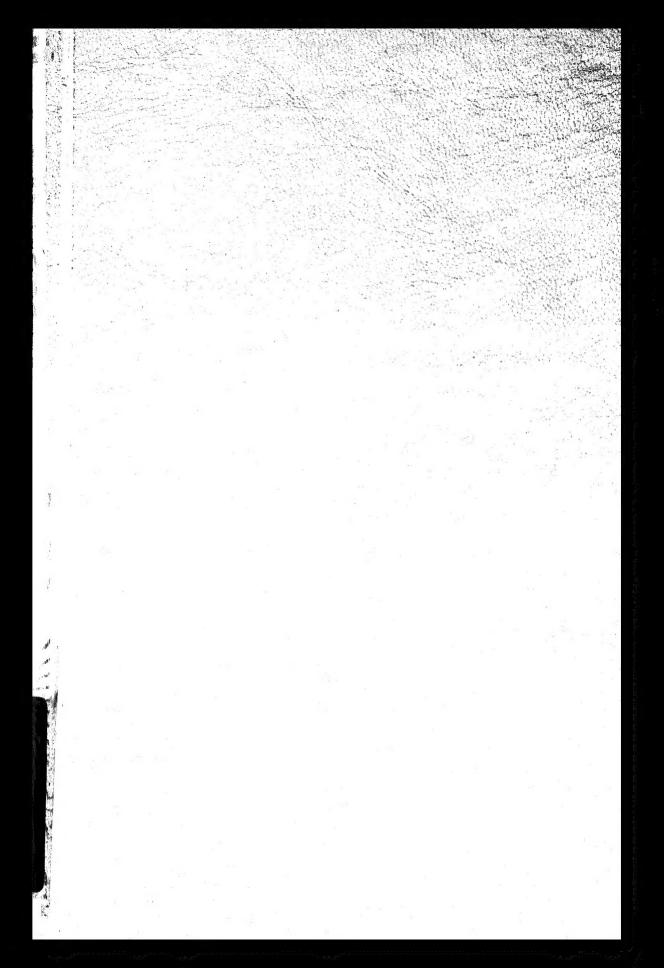